اهداءات ٤٠٠٢

المجلس الأعلى للثقافة القاهرة

#### المشروع القومى للترجمة

# فنون السينما

ترجمة وإعداد: عبد القادر التلمساني





# المشروع القومى للترجمة

إشراف : جابر عصفور

#### - مختارات مترجمة من:

- الجـزء الأول: من أعمال فرانك جوتيران.
- الجزء الثاني: دراسات بقلم عشرة من كبار السينمائيين في العالم.
  - الجزء الثالث: عشرة أفلام هزت العالم.
  - ترجمة وإعداد : عبد القادر التلمساني

المجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة ت ٧٣٥٢٩٦ فاكس ٨٠٨٤٥٢

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo

Tel: 7352396 Fax: 7358084 E. Mail: asfour @ onebox. com

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم كافة الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصعابها في ثقافاتهم المفتلفة ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

#### مقدمة

الكتابة بالكاميرا ليست أمرا عسيرا ، بعيد المنال . ولأنها كذلك ، فتعلمها ، وحتى إجابتها كان بدءا من اختراع السينما ، في متناول أي مولع بصناعة الأطياف . وعلى العكس من ذلك تماما كان الأمر مع الكتابة بالقلم . فرغم أنها الأقدم بمئات ، ولا أقول بآلاف السنين ، فصانعوا الأطياف عندنا ، وذلك فيما عدا فئة قليلة ، قد لاقوا في سعيهم لإجابتها من الصعوبات الشيء الكثير .

ومن هنا جنوحهم إلى طرح ممارستها وراء ظهرهم ، كى يتفرغوا أتم التفرغ إلى الكتابة بالكاميرا .

وعلى كلُّ ، فمن تلك الفئة القليلة التي ألمّت بالكتابة بالكاميرا والقلم معًا ، المخرج عبد القادر التلمساني صاحب « فنون السينما » .

ولا غرابة في هذا ، فمما يُعرف عنه أنه قد نال من الثقافة السينمائية أوفي نصيب ، وملك ناصية اللغة والقدرة على التعبير المبتكر ، فاستقام له أسلوب سينمائي فصيح ، متحرر من التعقيد ، مترفع عن الأخطاء وهو – بدلالة أجزاء مؤلفه الأربعة – خبير بفن السينما .

استجلى أسراره على نحو اتسعت معه دائرة معرفته به ، بحيث شملت تاريخه ، بدءاً من إرهاصاته الأولى ، قبل قرن من عمر الزمان ، وحتى مجيىء الموجة الجديدة الفرنسية ، مع بدايات عقد الستينيات .

فالجزء الأول يعرض باختصار غير مخلّ لجميع مراحل صناعة الفيلم ، بدءاً من السيناريو وحتى الإخراج .

ومن ميزاته أنه يعرض لتلك المراحل بأسلوب سهل يندر أن نرى مثله في الكتب التي عن السينما ، بلغتنا العربية .

والوصول إلى هذا الأسلوب يتطلب حساسية فنية صادقة ، فضلاً عن حسن الإلمام باللغة ، فإذا ما انتقلنا إلى الجزين الثاني والثالث وهما خاصان بدراسات وأفلام مختارة ، وعددهما في كلتا الحالتين عشرة لا تزيد ، فسنجد أن الاختيار في كلتيهما قد صادفه التوفيق إلى حد كبير.

فالدراسات لأعلام من أمثال: شارلی شاپلن، وچان رینوار، وأورسون ویلز، وربرتو روسیللینی، ومایکل أنجلو أنطونیونی.

والأفلام من ذلك النوع الذي هز العالم مثل: التعصب، والمدرعة بوتيمكين، والمواطن كين، وروما مدينة مفتوحة، ومعركة الجزائر.

ولا بدّ لى أخيرًا من وقفة عند « دليل المتفرج الشاب إلى السينما العالمية » ، وهو الجزء الرابع والأخير ، لأقول إن الأسماء التى انطوى عليها لا تزيد عن خمسة وسبعين سينمائياً ، جرى اختيارهم من بين ألف سينمائى جاء ذكر كل واحد منهم بإيجاز شديد فى قاموس للمؤرخ الفرنسى الراحل « چورج سابول » .

ولا أملك إلا أن أشهد بأن ذلك الاختيار كان ، رغم صعوبته ، موفقاً ، جديراً بالاستحسان .

وختاماً ، فيا حبذا لو كان هذا المؤلف فاتحة لمؤلفات سينمائية أخرى بنفس سهولة الأسلوب ، ووفرة المعلومات .

مصطفى درويش

القاهرة في ٢٦ / فيراير / ١٩٩٩

# فهرس

#### الصفحة

| الجزء الأول : فنون السينما                                            | 9  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| السيناريو                                                             | 13 |
| - الديكور والاكسيسوار والملابس                                        | 21 |
| - التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             | 27 |
| - المونتاج                                                            | 33 |
| - الإخراج                                                             | 39 |
| - الاسكريبت                                                           | 43 |
| الجزء الثاني : براسات بقلم عشرة من كبار السينمائيين في العالم         | 45 |
| <ul> <li>السينما أيام زمان ، بقلم چورچ ميلييس</li></ul>               | 47 |
| - اكتشاف العالم ، بقلم روبيرت فلاهيرتي                                | 55 |
| <ul> <li>عن السيناريو والمسرحية والرواية ، بقلم بيلا بالاش</li> </ul> | 57 |
| - كيف أضحك الجمهور - الجمهور لايعرف مايريد بقلم شارلي شابلن           | 67 |
| - عن التمثيل السينمائي ، بقلم چان رينوار                              | 79 |
| - بين الحسياة والفن ، بقلم رينيه كليس                                 | 83 |
| - إظهـــار الرجل ، بقلم چوريس إيڤــانز                                | 87 |
| - عن الديكور والمونتاج ، بقلم روبرتو روسيلليني                        | 89 |
| - عن الإخراج السينمائي ، بقلم ميكيلانجلو أنطونيوني                    | 95 |
| - الفيلم هو شريط من الأحلام ، بقلم أورسون ويلز                        | 99 |

| 101 | الجزء الثالث: عشرة أفلام هزت العالم                    |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 105 | - التعصب ، إخراج داڤيد وارك چريفيث                     |
| 109 | - عيادة الدكتور كاليجارى ، إخراج روبيرت واين           |
| 113 | - البحث عن الذهب ، إخراج شارلي شابلن                   |
| 117 | - المدرعة بوتيمكين ، إخراج سيرچى أيزينشتاين            |
| 121 | - مغنى الچاز، إخراج آلان كروساند                       |
| 125 | - المواطن كين ، إخسراج أوربسون ويلز                    |
| 129 | - روما مدينة مفتوحة ، إخراج روبيرتو روسيلليني          |
| 133 | - راشومون ، إخراج أكيرا كوروساوا                       |
| 135 | - هيروشيما حبيبي ، إخراج آلان رينيه                    |
| 137 | - معركة الجزائر ، إخراج جيلو بونتيكورڤو                |
| 141 | الجزء الرابع : دليل المتفرج الشاب إلى السينما العالمية |

الجزء الأول « فنون السينما » عن كتاب «أحب السينما ، فرانك جوتيران

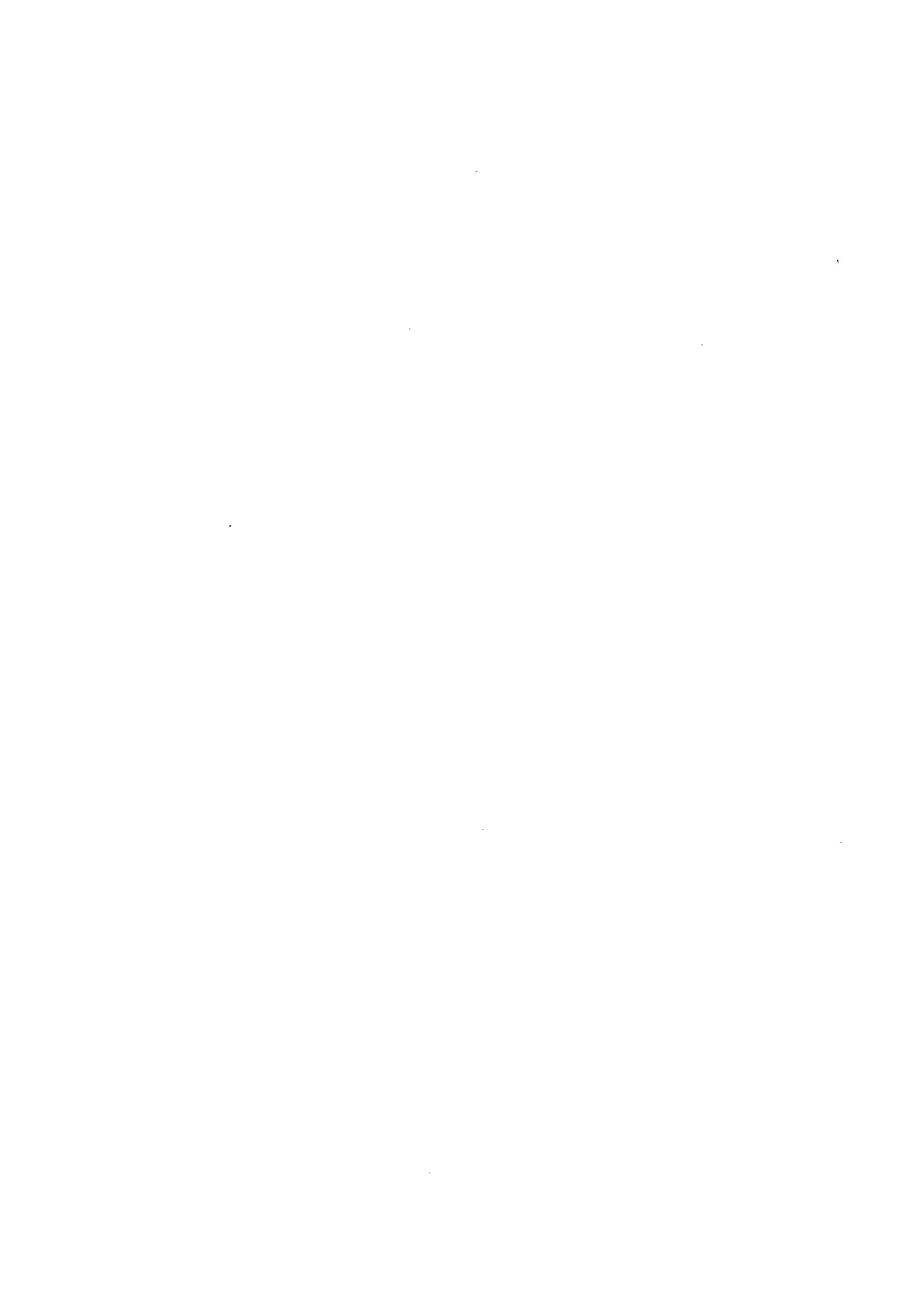

فى بداية كل فيلم - وأحيانًا فى النهاية - يقرأ المتفرج عديدًا من الأسماء لممثلين ومصورين وكتاب سيناريو ومهندسى ديكور ومديرى معمل ومهندسى صوت ومديرى إنتاج ومخرجين .. وطائفة أخرى من أصحاب المهن : مونتاج ، وميكساچ ، وتريكاچ ، وملابس ، وأكسيسوار وخلافه .

فنون السينما إذن عديدة .. وسنختار منها أهمها وأكثرها فاعلية في البناء الفني للفيلم لنستعرضه في الصفحات التالية .

- \* السيناريو .
- \* الديكور والاكسيسوار والملابس .
  - \* التصوير -
  - \* المونتاج.
  - \* الإخراج.



#### السيناريو

السيناريو لفظ إيطالي يعنى – كما تقول دائرة المعارف الفرنسية « لاروس » – « عرض وصفى لكل المناظر التي سوف يتكون منها الفيلم .. وحينما يعالج هذا النص ويكتب له الحوار ويعد للتصوير يصبح السيناريو النهائي ويسمى عادة « التقطيع الفنى » .

\* \* \*

حينما ولدت السينما في أواخر القرن قبل الماضى (ديسمبر ١٨٩٥) لم يكن هناك سيناريو .. كان المخرج يرتجل كل مشهد في مكان التصوير نفسه .. ويعطى التعليمات لكل ممثل عما يفعله في اللقطة التالية .. ولم يكن طوال الفيلم في العادة يجاوز الدقائق العشر أو العشرين ..

وحينما تطورت السينما وتبلورت لغتها وبانت شخصيتها وأسلوبها الميز .. ولد السيناريو في العشرينات من هذا القرن .. ولقد طال الفيلم حتى بلغ ساعات عرض متواصلة .

وكانت السيناريوهات الأولى فى الواقع مجرد مساعد تقنى ولاشىء ساوى قوائم بالمشاهد واللقطات لراحة المخرج .. كانت تحدد مايجب أن يكون فى « الكادر » وبأى ترتيب يكون .. ولكنها لم تكن تقول شيئاً عن كيفية العرض والتقديم .

ومع ولادة الفيلم الناطق وتأكيد وجوده (عام ١٩٢٧) أصبح للسيناريو أهمية كبيرة .. بعد إضافة الحوار إليه .. دعامة جديدة من دعامات تكوين الفيلم في صورته الحالية .

والواقع أنه منذ أن أصبحت السينما « صناعة » مهمة والشركات في فرنسا وأمريكا تتعاقد مع كتاب سيناريو محترفين بمرتبات شهرية - باعتبارهم من العناصر الفنية المكونة للفيلم - كالمصور والمخرج والممثل - وبعض هؤلاء السيناريست المحترفين قد أمضوا طوال حياتهم في هذه المهنة - مثل « سوليفان » الذي تخصص في كتابة أفلام رعاة البقر - ولعله لايزال يعمل في هوليوود إلى يومنا هذا ؟

وقد تعاقد الإيطاليون بدورهم ومنذ عام ١٩١٤ مع الشاعر العظيم « جابرييل دانونزيو » بمبلغ ضخم جدا لكتابة سيناريو فيلم « كابيريا » الشهير في تاريخ السينما الصامتة .

وبعد أن كتب سيزار زافاتيني سيناريو فيلمه سارق الدراجات عام ١٩٤٨ .. أصبح واحدا من أهم منشئي مدرسة « الواقعية الجديدة » في السينما .

وبذلك يتأكد لدينا ما السيناريو من أهمية أولى في فنون السينما.

ولكن .. ماهو السيناريو ؟

طلب الناقد السينمائي « فرانك جوتيران » مؤلف كتاب « أحب السينما » الذي ظهر عام ١٩٦٢ من السيناريست الفرنسي المحترف جان فيري أن يحدثه عن السيناريو وكيف يكتبه .. فدار بينهما هذا الحديث .

# مراحل كتابة السيناريو

\* كيف أكتب سيناريو ؟

- لنضرب لذلك مثلا . لقد أعطى لى أحد المنتجين مسرحية كوميدية لاقتباسها للسينما هى : الأبواب المغلقة » يجب على أولاً أن أجد « القصة » إنها مشكلة هندسية ، ولابد أن أعثر على خط وهمى تتعلق به حوادث الفيلم كلها . وهنا أكتب سينوبسيس ( ملخصا مختصرا ) أو معالجة درامية أطول قليلا وتشتمل ( القصة ) على خمسة وعشرين صفحة .

وإذا وافق المنتج أكتب بعد ذلك التتابع وهو سلسلة متتالية من المشاهد من ٥٧ إلى ٩٠ صفحة في المتوسط – تصور مارويناه في « القصة » . وفي هذه المرحلة نرى الشخصيات في وضوح وهي تعيش وتتحرك . وتتطور تطوراً دراميا يصل بها إلى القمة .

وإذا طلبوا منى أن أكتب الحوار فسيكون ذلك في مائة صفحة أخرى . ويجب أن نتجنب أن يزيد طول السيناريو والحوار عن مائتي صفحة تقريبا .

#### موضوع السيناريو

- خیف پختارون موضوع السیناریو ؟
- بألف طريقة . يستطيع الممثل أن يفرض موضوعا . فمثلا تحمست برجيت باردو مرة لرواية « الأبله الكبير » وطلبت من المخرج الشاب جاك أوريل أن يستخرج منها سيناريو ثم يعدله بصورة جعلت أوريل يفضل كتابة سيناريو جديد هو : « اللجام حول الرقبة » . ثم تعاقدت برجيت مع المخرج روجيه فاديم على الإشراف الفنى على الفيلم مما أغضب أوريل فترك العمل ووقعً فاديم العقد .

ويختار المنتجون على الخصوص الموضوعات التى نالت نجاحاً فى المكتبات . وبهذه المناسبة حدثت حكاية مضحكة وغريبة الكاتب « نويل كاليف » فقد تقدم يوما بسيناريو جديد لأحد المنتجين فرفضه المنتج ، ثم نشر « كاليف » الموضوع فى صورة رواية بوليسية فنالت إحدى الجوائز فأسرع نفس المنتج إلى الناشر ليشترى حقوق الرواية وأخرجها فيلما . ويهرع المنتجون لشراء الحقوق السيمائية لأعمال فرانسواز ساجان مثلا ، وفى الولايات المتحدة يدفعون ملايين الدولارات لأحسن الروايات المباعة والمسرحيات الناجحة . ويحدث أيضا أن يضارب البعض على مؤلف شاب بشراء حقوق روايته فور صدورها . فإذا بيعت جيدا أمكن التنازل عنها بربح وفير لمنتج آخر .

وهناك مصادر أخرى لموضوعات الأفلام .. فالكتاب الكلاسيك من أمثال ستاندال وبلزاك وهوجو ، نجاحهم مؤكد على الشاشة كما هو الحال في المكتبات . كذلك تأخذ السينما موضوعاتها من الحوادث الجارية مثل « غرق السفينة تيتانيك » ، ومن القضايا الكبرى ، ومن كل شيء . والموضة اليوم هي على الخصوص الموضوعات اللاسينمائية ، أو مايسمونه « حالات النفس » – مثل « هيروشيما حبيبي » .

#### الكتابة بالطلب

- \* هل يؤلف سيناريوهات دون أن يطلب منه ذلك ؟
- قال كاتب لا أتذكر اسمه: « ليس لدى مشروعات ، ليس لدى سوى طلبات وهذا هوردى .

السيناريست رجل يصلح لعمل كل شيء ، إنهم يستدعونني لإعادة كتابة سيناريوهات رديئة أو ديالوج لايمكن النطق به .. ولكني ، طبعا ، أكتب موضوعات حديدة مؤلفة .

### الجمهور يحب الحكاية

- \* ماهى القواعد التي تسير عليها في عملك ؟
- ليس هناك قاعدة ثابتة ، ولكنى أعتقد أن الجمهور يحب أن نروى له قصة .
  وحينما أكتب ألقى على نفسى هذا السؤال : ماذا يجب أن أظهر للمتفرجين
  ليصدقوا هذا الشيء أو ذاك ؟ وحتى لايعرفوا قبل الأوان ماسوف يحدث
  بعد ذلك ؟

قال مخرج يوماً أود أن أخرج فيلما عن قبرص ، وذهبنا إلى هناك ومكثنا ستة أشهر نجمع المعلومات عن البلد . وعشنا وسط أهلها . ولكن للأسف لم يتم إنتاج الفيلم في النهاية .

ومرة أخرى أمضيت سنة أشهر مع المخرج كلوزو نعمل في فيلم « لذة الحب » غير أن المنتج رجع في رأيه ولم يتم الفيلم .

وهناك سيناريوهات كثيرة تتطلب أبحاثا وفيرة ، وقد قرأت أكداسا من الكتب عن الثورة الفرنسية ، وعن نابليون لكتابة سيناريو فيلم « السيدة المستهترة » .

### دور المخرج في السيناريو

- \* في أي لحظة يتدخل المخرج في العمل ؟
- يتدخل المخرج عادة منذ البداية . إنه هو الذي يختار الموضوع . ويندر اليوم أن نجد المخرج الذي يفرض عليه موضوعا ما ، ثم إن كثيرًا من المخرجين الشباب يكتبون سيناريوهات أفلامهم بأنفسهم .

وحينما أعمل مع المخرج كلوزو نظل نتناقش أسابيع كاملة من التاسعة صباحا حتى الليل ، وإنى أنكر رواية ستيمان « رصيف أورفيفر » حينما اقتبسناها للسينما ، لقد كان علينا أن نخلق شخصيات جديدة لم تكن موجودة أصلا في الرواية .

ولم يكن لدى الوقت كى أعيش أو أفعل أى شيء .. لقد كان كلوزو رهيبا .

- \* واليوم . ألا تعمل مع كلوزو ؟
- لقد غير منهجه في العمل . إنه يختار اثنين أو ثلاثة من السيناريست وذلك بناء على طريقة في العمل تتلخص في اختيار فكرة من هنذا ثم فكرة من ذاك . ومقابلة الفكرتين ببعضهما ، ومعارضتهما لبعضهما البعض ، ثم تكملتها في النهاية .
- \* إن الإيطاليين يستعملون كثيراً هذه الطريقة . وأفلامهم غالبا مايوقع عليها ثلاثة أو أربعة سيناريست .
- لقد عملت في إيطاليا . إنهم يتحدثون طويلا حول مائدة ، ويتناقشون . وبعضهم يترك العمل . وأخرون يعوبون إليه . إن تقاليد مدرسة « الكوميديا ديلارتي » لاتزال المسيطرة عليهم . إنهم يفضلون كتابة اسكتشات على كتابة التتابع المستمر المترابط بمعناه السينمائي المعروف .

### التقطيع الفني

- \* لنتحدث الآن عن المرحلة التالية للسيناريو وهى التقطيع الفنى ، فقد جرت العادة على أنه بعد الانتهاء من كتابة السيناريو والحوار يقسم ذلك إلى لقطات متتالية . وتقسم الورقة إلى ثلاثة أجزاء . على اليسار الصوت : موسيقا ومؤثرات صوتية : وفي الوسط الحدث والحوار . وعلى اليمين وصف حركة الكاميرا ، والديكور ، والإخراج . هل يشارك السيناريست في هذا العمل ؟
- كان جورج كلوزو ، حينما كنا نتناقش في السيناريو ، يتخيل في هذه المرحلة زوايا التصوير ، والمكان الذي سيضع فيه الكاميرا . وهكذا كان الديكور يولد من التقطيع الفني .

واليوم ، يبنى المخرجون الشباب – أو يكتشفون – الديكور أولاً . ثم يعملون على أساسه بعد ذلك ، ويستعملونه كركيزة لخيالهم يستعينون به ويتصورون لقطاتهم تدور فيه .

والمناهج تختلف وتتنوع ، فالمخرج « أوتان لارا » يكتب نوعين من التقطيع الفنى : واحدا للممثلين بالحوار والحديث وتحركات الممثلين ، وأخر تحدد فيه اللقطات واحدة بعد الأخرى . مع العدسات المستعملة في التصوير والإضاءة المطلوبة ، وحتى أطوال اللقطات المتحركة « ترافيلينج » تحدد بالسنتيمتر . وكذلك يفعل « رينيه كلير » .

- \* ماهى مزايا هذا المنهج في التقطيع الفني ؟
- حينما يتخلص المخرج من هموم التكنيك ومشغولياته يستطيع أن يوجه كل عنايته الممثلين أثناء التصوير .
  - \* وماهى عيوب هذا المنهج وخطورته ؟
- العقم والعجز عن الإبداع من وحى اللحظة . وخير الأمور أن يكون هناك التقطيع الفنى المعد إعدادا طيبا ، مع الكثير من المرونة في تنفيذه أثناء الإخراج .

# السيناريست أثناء الإخراج

- \* هل تستطيع أن تتدخل أثناء عملية الإخراج ؟
- كلا . هذا من شأن المخرج وحده . ومع ذلك نجد أن « جاك بريفير » كان يتابع عن قرب شديد إخراج أفلام مارسيل كارنيه التي يشترك معه في كتابتها .
  - ولهذا السبب تحس بأثره واضحا في هذه الأفلام.
    - \* وإذا لم تكن راضيا عن الفيلم ؟
- يبقى لنا حق واحد: أن نحذف اسمنا من على الفيلم، وقد حدث ذلك لى فى فيلم « أعراس البندقية » . لقد طلبوا منى كتابة سيناريو فكتبته وتم التصوير في إيطاليا . وحينما انتهى الفيلم ذهبت لمشاهدته في عرض خاص . فماذا رأيت ؟ لقد صور المخرج قصة مختلفة تماما عما كتبت ، فحذفت اسمى من على الفيلم .

\* \* \*

#### السيناريو في مصر

ولايكاد الأمر في مصر يختلف عما عرضناه من طرائق مختلفة في وضع السيناريو في الخارج – من خلال هذا الحديث .

ويصدق علينا تماما تعاون السيناريست والمخرج في وضع السيناريو .. كما يصدق علينا أيضا ميل الجيل الجديد من المخرجين لكتابة سيناريوهات أفلامهم ..

وفى رأيى أن السيناريو هو الفيلم على الورق .. وقد يستعين المخرج الفنان صاحب الرؤية السينمائية الخاصة بمؤلفين أو كتاب سيناريو ليشتركوا معه فى إبراز تلك الرؤية .. وقد لايستعين بأحد .. إن كانت لديه موهبة الخلق الدرامى والقدرة على وضع خياله على الورق قبل تنفيذه على شريط الفيلم .

ويرى الناقد الفرنسى « چورج شارنسول » بحق أنه « في ميدان السينما ، إذا كان هناك عديد من الأفراد يشاركون في خلق الفيلم .. فإن هذا الخلق لايكون – باعتباره خلقا فنيا – إلا إذا طبعه فنان واحد بطابعه » .

هذا الفنان هو المخرج .. هو الذي يكتب نص التصوير .. يكتب السيناريو لينفذه بعد ذلك في فيلم سينمائي يشترك معه فيه عديد من الفنيين .. ويظل هو صاحب الطابع الغالب على الفيلم كعمل فني ،

وجدير بالذكر أن كبار السينمائيين الكلاسيك - من أمثال جريفيث وشابلن وأيزنشتاين ورينيه كلير - كانوا هم كتاب سيناريوهات أفلامهم .. لأنهم كانوا يملكون الرؤية السينمائية للفيلم في الخيال .. وقبل أن يصبح صورا متحركة يلعبها ممثلون ويصورها مصورون .. ويلحم أجزاعها أصحاب مهنة المونتاج .

\* \* \*

#### الديكور والإكسيسوار والملابس

يقول المؤرخ السينمائي الفرنسي « چورج سابول » :

« فيما مضى من الزمان ، وقبل عام ١٩١٤ على التحديد ، كانت الاستوبيوهات السينمائية تستعمل ديكورات مرسومة على مسطحات من القماش . ثم جاء الإيطاليون – وهم منذ عصر النهضة أحسن مهندسى ديكور في العالم – فاستعملوا الديكورات المشيدة على ثلاثة أبعاد في الفيلم التاريخي الشهير « كابيريا » عام ١٩١٤ ».

#### النيكور

ومنذ ذلك التاريخ لم يعد أحد يرضى باستعمال قطع القماش المسدودة على شاسيهات ، والمرسوم عليها واجهة قصر « مثلا » ، وإنما شيدوا هذه الواجهة . وطبعا لم يستعملوا رخاما أو حجارة وإنما شيدوا هيكل البناء وكسوه بمادة هى خليط من الجبس والأسمنت والجليسيرين تعرف بمادة « الاستاف » ، يسهل صبها ويمكن أن تأخذ كل الأشكال المطلوبة . وتبطن هذه المادة بالقماش أو الخيش لتقويتها ، وحتى تستطيع لبعض الوقت مقاومة التغيرات الجوية . ومنذ اختراع هذه المادة فى انجلترا منذ قرن من الزمان ، والغالبية العظمى من الأبنية المؤقتة ، التى تقام فيها المعارض الكبرى تصنع منها . ويكون مادة « الأستاف » ويشكلها أخصائيون مهرة يعرفون كيف يقلدون حائطا من الطوب أو جذع شجرة أو كتلة من الصخر يحسبها الرائى حقيقة ، لا في الفيلم فحسب ، وإنما النظرة الأولى في الأستوديو .

غير أن هذه المادة لاتكفى كل شيء .. فالأبواب والنوافذ التي نراها في الفيلم أبواب ونوافذ حقيقية .. وكذلك درجات السلم والأسوار الخشبية .

ولايقنع مهندس الديكور بأن يقلد أو يحمل إلى الأستوديو أشياء حقيقية ، وإنما هو يستعمل للمستويات الخلفية للديكور (التى يراها المتفرج من خلال النافذة مثلا) لوحات من القماش الملون المرسوم ، أو صورا فوتوغرافية مكبرة ، أو ماكيتات ذات ثلاثة أبعاد .

والماكيت هو نموذج مصغر يمثل في أمانه أي شكل من أشكال المباني والمنشآت، أو أي منظور في أدق تفاصيله وأصغرها . وكثيرا مايصنع فنانو الماكيت ، بناء على طلب مهندس الديكور، أشياء عجيبة مثل شوارع وأبنية تبدو ضخمة وهي في حجم لعب الأطفال!

وقبل أن يشرع مهندس الديكور في البناء يعد ماكيتات مصورة لجميع الديكورات ويعرضها على المخرج وعلى إدارة إنتاج الفيلم.

وماكيتات الديكورات هي مناظر ملونة بالجواش أو بالأكواريل ، مع كروكيات جانبية شبيهة بخرائط المهندسين المعماريين . وفي حالات معينة يقدم مهندس الديكور ماكيتات مجسمة مصغرة إلى عُشر الحجم الطبيعي مثلا . وهذه الماكيتات تسهل عملية بناء الديكورات ، كما تسمح للمخرج وللمصور بإعداد دقيق للفيلم وخاصة فيما يتعلق بوضع الكاميرات ولمبات الإضاءة .

وفى أثناء التصوير تشيد الديكورات فى الاستوديو وتهدم على التوالى . فقد يشيد لبداية الفيلم شقة كبيرة من بضع حجرات متصلة بعضها ببعض ، وفى أثناء التصوير فى هذه الشقة يستطيع مهندس الديكور أن يبنى فى بلاتوه آخر ديكورا يمثل بيت أحد العمال ، مع جانب من السلم . ولابد أن يتم بناء هذا الديكور الآخر فى اللحظة التى ينتهى فيها التصوير فى الديكور الأول ، وبذلك يستمر التصوير فى بيت العامل بينما تهدم الشقة الكبيرة .. ويمكن استعمال البلاتوه بعد ذلك فى بناء ديكور ثالث ، وهكذا حتى ينتهى تصوير الفيلم .

وعادة لايبنى للديكور سقف .. لأن ذلك يعيق وضع لمبات الإضاءة .. كذلك فمن النادر أن يسمح كادر الصورة بظهور السقف .

وفى ديكورات الأفلام الإستعراضية الكبيرة التى تمثل صالة مسرح أو بهو قصر، تبنى الأسقف عادة فى نماذج مصغرة جدا ومنفصلة عن الديكور الكبير .. وتوضع أمام الكاميرا أثناء التصوير بطريقة معينة وعلى مسافة معينة ، بحيث نحصل فى النهاية على الوهم الحقيقى بديكور متكامل مبنى من قطعة واحدة .

والمبدأ بسيط: كلما اقترب الشيء المنظور من الكاميرا كلما بان كبيرا في الصورة ، والعكس بالعكس . وحينما نضع « الماكيت » المصغر على مسافة قريبة من الكاميرا يبدو في الصورة كبيرا يتناسب مع حجم الديكور الحقيقي .. الكبير . ومع ضبط الإضاءة على الديكور والماكيت نحصل في النهاية على صورة واحدة متجانسة للاثنين معا .

وتبنى ديكورات خارجية ضخمة حينما تكون المشاهد التى ستصور فيها مهمة .. أو حينما تكون تكاليف انتقالات الممثلين والفنيين والمعدات إلى ديكور طبيعى أكثر من تكاليف البناء نفسه .

والديكورات المصنوعة في الاستوديو تعطى ميزات كثيرة عن الديكورات الطبيعية .. فمن المكن تجنب الانتقالات .. وكذلك المجازفة بعدم وجود شمس خلال أيام التصوير .

هذا ، وغالبا ماتكون الشوارع ذات التشكيل الفنى الخاص ضيقة وسيئة الإضاءة.. ومن الصعب تصوير مشاهد هامة فيها ..

لذلك يبنى فى الاستوديو عادة ديكورات لشوارع وبيوت وجبال وغابات وقرى وبلدان أيضا .

ولإنجاز هذه الأعمال يستخدم مهندس الديكور عمالا من مختلف الحرف : فالنجارون يقيمون هيكل الديكور الخشبى ، وعمال ( الأستاف ) يكسونه بتلك المادة ويعملون فى صبها وتشكيلها ، ويطلى النقاشون أجزاء الديكور المختلفة ، ويقوم الحدادون بتركيب الأقفال والمقابض وكل الأشياء المعدنية التى يمكن أن تدخل فى بناء الديكورات ، ويدخل عمال الكهرباء والسباكون الكهرباء والماء فى الديكور . وهكذا وتبعا لأهمية الإنتاج ، يعمل خمسون .. مائة .. مائتان أو ثلاثمائة عامل فى بناء وهدم الديكورات .

ويجب أن يكون لدى مهندس الديكور ثقافة فنية واسعة .. إذ يمكن أن يكلف ببناء قصر فرعونى ، أو مقهى فى لبنان ، أو شارع فى الأزهر على أيام الفاطميين ، أو بيت فلاح فى أقاصى الصعيد ، أو قرية فى أحراش أفريقيا ، أو حطام مدينة فى قاع المحيط ، أو داخل طائرة ، أو كواليس مسرح استعراضى كبير ، أو مدينة بغداد أيام هارون الرشيد .

ويشترك مع مهندس الديكور مساعد يسمى مهندس زخارف ، يكلف باستئجار أو شراء أو صنع الموبيليا وتحف الزينة واللوحات والتماثيل الفنية المعدة لشغل الديكور وملئه . ويمكن أن يأتى بها من مخازن الأستوديو أو من أى مكان .

#### الإكسيسوار

ويحتاج الفيلم ، فضلا عن ذلك ، إلى الأكسيسوار ، وهو لفظ يشمل كل الأشياء الشاذة والغريبة والخارجة عن المألوف مثل : « أردية المحاربين القدماء » المحدنية ، معفع من القرون الوسطى ، أيد مقطوعة ومحفوظة فى السبرتو ، منضدة عمليات بكل معدات الجراحة ، نراع صناعى ، هيكل عظمى لحيوانات ماقبل التاريخ .

ويقوم الأكسيسواريست ومساعدوه باستحضار هذه الأشياء المتنوعة ، وتمتلك الأستوديوهات الكبيرة مخازن للأكسيسوار ملحق بها ورش للإصلاح ،، ولكنها لاتستطيع أن تكفى جميع الاحتياجات ، ولذلك يبحثون في الخارج عن الأكسيسوار المطلوب في دكاكين العاديات أو المتاحف ،

ويحدث كثيراً أن يضطر الأستوديو إلى صنع أثاث أو أكسيسوار معين .. فإذا كان الأمر يتعلق بفيلم تدور حوادثه أيام الفراعنة - مثلا - قام مهندس الديكور ومهندس الزخارف والأكسيسواريست بتكليف عمال الأستوديو أو غيرهم من الحرفيين بصنعها .

#### الملابس

والملابس عنصر رئيسى آخر من عناصر « زخرفة » الفيلم . وإذا كان الفيلم يبور في أيامنا هذه فإن مهمة مصمم الأزياء غالبا ماتكون عملية اختيار فني مما هو موجود فعلا ، وليست عملية خلق فني بمعناها الدقيق ، وهو لكي يلبس عاملا أو طالبا أو موظفا في محل تجارى فسوف يشترى ملابسهم من المحلات التي يترددون هم عليها عادة . ويمكن الممثل أن يختار بنفسه مايرتديه من ملابس ، أو يستعين برأى المخرج أو بكروكيات مصمم الأزياء .

وهناك مثلا كيف اختارت الممثلة الايطالية « چوليتًا ماسينا » الملابس التى ارتدتها فى فيلم « لاسترادا » لتلعب دور « چيلسومينا » وقد ساعدها فى ذلك زوجها الرسام ومخرج الفيلم « فيللينى » . تقول الممثلة « أما فيما يختص بملابسى فقد وجدناها فى سوق الكانتو فى حى پورتا پورتيزى بروما ، حيث يبيع الشحانون ويشترون ملابسهم .. ولك أن تخمن حالتها ! المعطف من المعاطف العسكرية التى كانت تستعمل فى الحرب الأولى ، اشتراه فيللينى من أحد الرعاة . وكانت ياقته قد تصلبت من طول الاستعمال ، وكانت تجرح رقبتى ، ولكن فيللينى كان يعلم مقدما ما كان يتظاهر بأنه وجده مصادفة ، كان قد رسم من قبل شخصية المتشردة چيلسومينا ، وقد اشترينا كل ماكان يستبه كروكياته ماعدا الفانيلة ذات الخطوط العريضة » .

وطبيعى أن يقوم مصمم الأزياء بدور هام فى الأفلام التى تدور حوادتها فى عصدور تاريخية . وكذلك يصبح دوره هاما إذا كانت حوادث الفيلم تدور فى بلاد أجنبية بعيدة ، وتمثل فى داخل الاستوديو ، أو إذا تضمن الفيلم مشاهد من المسرح الاستعراضى أو الباليه أو الأعياد التنكرية .. وفى هذه الحالة يلجئون إلى مخازن الاستوديوهات ، أو مؤجرى الملابس الذين يمتلكون أحيانا مجموعات من الملابس التاريخية القديمة لاتقدر بثمن .

ولابد لمصمم الأزياء ، مثل مهندس الديكور ، من ثقافة فنية واسعة . وقد وصف أحد هؤلاء « چورج أنينكوف » مكتبته التي يلجأ إليها دائما في عمله بقوله « إنها تضم مايقرب من خمسين كتابا عن تاريخ الملابس ، بعضها جيد وبعضها الآخر ردىء ، لكل الشعوب وبكل اللغات ، ومع التطور العالمي سنة بسنة . كما تضم تاريخ الفن منذ ماقبل التاريخ – منذ عصر الكهوف إلى يومنا هذا – وفيها بضعة مئات من الدراسات والكتيبات الخاصة بالملابس الدينية لكل العصور ، ولكل العقائد والأديان . وكتب عن تاريخ الحروب وعن الأساطير والميثولوجيا ، وأبحاث عن الاستعراضات والمباريات العسكرية والمبارزات والفروسية . وتاريخ المسرح والباليه والرقص والسيرك والكرنفالات ، وفن السجاد ، وفن صياغة المجوهرات ، ودراسات عن الفنون الشعبية « الفولكلور » .

وبعد موافقة المضرج والمنتج على رسوم الملابس، يقوم مصممها بتكليف الترزية وصناع الأحذية والقبعات والجواهرجية بصنعها . ويباشر بنفسه « بروفات » الملابس الحبار الممثلين . ويختار الملابس المستأجرة للكومبارس والممثلين الثانويين ، ويطابقها على مقاس الأشخاص واحتياجات الفيلم ، ويتعاون مع مهندس الديكور والأكسيسواريست في العمل . وأخيرا حينما يبدأ التصوير نرى مصمم الملابس في الأستوديو يدير قسم الملابس ويراقب لبس الكومبارس ، وكذا كبار المثلين .

وفى بعض الأفلام القديمة كان الديكور والملابس وحتى الأكسيسوار أبيض وأسود مع كل درجات اللون الرمادى . ولكن وقبل أن توجد الأفلام الملونة بزمن طويل كانت الاستوديوهات تستخدم كل درجات الألوان المعروفة بصلاحيتها للتصوير خيرا من غيرها .

ومع مجيىء السينما الملونة وانتشارها برزت مشاكل فنية جديدة أمام مهندس الديكور ومصممى الأزياء .. واستطاعوا أن يطبقوا كل تعاليم كبار المصورين الفنانين على أعمالهم السينمائية خيرا مما كانوا يفعلون في الماضي .

\* \* \*

#### التصويــر

الفيلم - وهو فى الأصل لفظ انجليزى ويعنى قشرة أو جلدة رقيقة مثل قشرة البيضة أو قشرة النواة - هو شريط لين من مادة السليولويد مطبوع عليه سلسلة من الصور الفوتوغرافية الثابتة .

وكانت الأفلام الأولى التي يستعملها الأخوان لوميير عام ١٨٩٥ من مقاس مقاس ٢٤ ملم . لكن إديسون كان يستعمل منذ عام ١٨٩٠ أفلاما من مقاس ٣٥ ملم .. ولم يستقر الوضع على هذا المقاس الأخير عالميا إلا منذ عام ١٩٠٦ .. وحتى اليوم .

ومن المكن عمل فيلم دون حاجة إلى مهندس ديكور أو ممثل أو حتى مخرج .. ولكن ليس من المكن عمل فيلم دون مصور ..

والواقع أنه في بداية السينما كان المصور هو كل شيء .. يضع آلته على قاعدة ذات أرجل ثلاثة ، ثم ينظر من خلال عدسة المنظار لتحديد مجال التصوير : أي الحين الذي ينوى أن يضع فيه المثل .. ويضبط المسافة وفتحة العدسة ، وفي النهاية يدير « مانيقلة » الكاميرا .

وقد تطورت السينما بعد ذلك بطبيعة الحال حتى أصبحت على ماهى عليه الآن .. وأصبح مدير التصوير اليوم فنانا يستخدم الإضاءة كما يستخدم المصور الرسام فرشه وألوانه .. وانحصرت مهمته أو كادت أن تنحصر في هذه الدائرة التشكيلية الهامة .

وتتم إضاة الديكورات في التصوير الداخلي - أي في البلاتوه - بتضافر أربع مجموعات رئيسية من المنابع الضوئية .

\* لمبات الوجه - التى تعطى الجزء الأكبر من الإضاءة - وهى عادة لمبات يسهل ضبط نورها .

- \* إضاءة المكان أو المحيط وهى إضاءة تكميلية لتلطيف وتخفيف حدة الظلال القاتمة .. وتستخدم كذلك ، تبعا لكثافتها ، في تحديد الجو الخاص لكل ديكور أو لكل مشهد .
- \* الإضاءة الخلفية وهي لمبات معدة لإعطاء التجسيد اللازم للصورة ، وذلك يفصل المثلين عن الديكور .
- \* المؤثرات الضوئية وهي تشبه مكياج النماذج المركبة ، فهي تبدل ملامح وجه المثل ، وتغير مظهر الديكور أو الجو العام للمشهد .

وفى التصوير الخارجى يستعمل المصور « عاكسات ضوئية » بيضاء أو لميع لتعويض النقص فى الإضاءة – وهى « بانوهات » من الخشب تغطى بصفائح من القصدير أو الألومنيوم أو تطلى باللون الأبيض .. كذلك يستعمل المصور الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية للشمس ، ويزاوج بينهما .. والإضاءة الصناعية حتمية فى مشاهد الليل .. ولتشغيل لمبات التصوير تستعمل مولدات كهربائية خاصة تحملها كاميونات إلى أماكن التصوير الخارجى .

ولنترك الكلمة لواحد من طليعة المصورين السينمائيين في فرنسا – هنري ديكاي – ليكشف لنا عن أسرار فن التصوير السينمائي من خلال الحديث التالي :

### مهمة مدير التصوير ومساعديه

- \* ماهى مهمة مدير التصوير في الفيلم ؟
- مهمة مدير التصوير هي تجسيد أفكار المخرج في صور . والفرق الجوهري بين المصور الفوتوغرافي ومدير التصوير السينمائي ، هو أن الأول يسجل لحظات ثابتة غير متحركة بينما الثاني يعمل في الحركة .

- \* وما الذي يتطلبه « العمل في الحركة » من مدير التصوير ؟
- هناك مبدأ في السينما يقول: لاتكون الصورة جميلة ولها معنى إلا بعلاقاتها بما سبقها وما يتبعها من صور. والصورة الجميلة حقا هي تلك التي تتلاءم وتتالف مع المجموع، مع الموسيقي والحوار والتمثيل.
  - \* كيف تعمل في البلاتوه أو مكان التصوير ؟
- فلنتحدث عن شركائى فى العمل . المصور ( الكاميرامان ) يضع الكاميرا بالضبط فى الاتجاه الذى أعينه له ، بالاتفاق مع المضرج ، وهو يحدد كادر الصورة أى ( إطارها ) الذى يختلف تبعا للحجم المطلوب إعطاؤه للشخصيات .. وأبعاد الديكور أو المنظر الطبيعى المراد تصويره ، ويضبط المساعد الأول عدسة التصوير على الموضوع الرئيسى ، ويعد المساعد الثانى شريط الفيلم فى الكاميرا ، ويحمض على الفور جزءا منه ، يتراوح طوله بين عشرين وثلاثين سنتيمترا كتجربة أولية ، وحتى يمكن الحكم من النجاتيف على القيمة الفنية للصورة ، قبل البدء فعلا فى التصوير .

هذه (الفرقة) تختلف تماما تبعا للبلاد والظروف ولكن العملية تظل كما هى . لابد لمدير التصوير من مساعدين حتى يركز اهتمامه على مشكلتين رئيسيتين : الإضاءة ، والحركة أثناء التمثيل .

### الإضاءة والحركة

- \* ألا يمكن الاستغناء عن الإضاءة الصناعية ؟
- إن الإضاءة الصناعية تسمح بخلق « الجو » ، وتساعد على إبراز تعبيرات الوجه ، ونحن نستعمل في الأستوديو لمبات عديدة مختلفة في القوة والحجم ، توضع على أرجل أو على كبارى مرتفعة ، أما في التصوير الخارجي فنستعمل العاكسات الضوئية ( التي تعكس ضوء الشمس على الشيء المراد تصويره ) والأركات ( وهي لمبات كبيرة وقوية تضاء بالكربون ) .

- \* لقد تحدثت أيضا عن الحركة أثناء التمثيل ..
- يجب أن تعد الإضاءة بطبيعة الحال تبعا لحركة الكاميرا وحركة المتلين . إنها تخلق باستمرار مناطق من الظلال والنور .. وإذا كان على الكاميرا أن تتحرك هي فلدينا لذلك التراڤيلينج (تتحرك الكاميرا على قاعدتها المتحركة في داخل الأستوديو .. أو على قضبان أثناء التصوير الخارجي ) واللقطات البانورامية (تدور الكاميرا حول نفسها وهي في وضع ثابت )، أو توضع الكاميرا في طرف ذراع طويل من الحديد (كرين) وتسطيع الحركة في كافة الاتجاهات . وهناك لقطات معينة تصور بالكاميرا وهي محمولة على يد المصور .

# المخرج والكاميرا

- \* هل ينظر المخرجون في الكاميرا ؟
- هناك بعض المضرجين لايقتربون من الكاميرا إلا فيما ندر .. وهناك من ينظر فيها كثيرا ، بل ويمسكها بنفسه في بعض المشاهد . وعلى كل حال فالمضرج والمصور يتفقان بسويا أثناء التنفيذ على كل لقطة في الفيلم .. وأنا أظن أن هناك نمونجين متطرفين من المضرجين : أولئك الذين يعدون مقدماً كل شيء على الورق ، وأوبئك الذين يحملون في رؤوسهم التقطيع الفني للفيلم إلى لقطات . وعلى أية حال فمن الضروري وجود تتابع ، مكتوب أوغير مكتوب وحتى لايضيع الوقت ، ولكي يعطى لكل لقطة الأهمية الحقيقية التي يجب أن تكون لها في الفيلم .

### أسلوب التصوير

- \* كيف يمكن التعرف على أسلوب مدير التصوير في الفيلم ؟
- من المكن خلق أسلوب التصوير باستعمال ( الفيلترات ) وطريقة وضع الكاميرا وتوزيع الإضاءة . ومن الأمثلة التي يمكن عملها في مجال التكنيك ما فعلته

فى فيلم « المحبين » . لقد صورت مشاهد الليل فى وضح النهار ، بوضع فيلترات حمراء أمام عدسة التصوير حتى تبدو السماء مظلمة. وللتخفيف من حدة الاختلاف بين النور والظلام تستعمل فيلترات مخصوصة ، أو أفلام ذات حساسية معينة .

ولكن المعرفة الكاملة بالتكنيك لاتكفى طبعا لخلق أسلوب فى التصوير .. أما عن نفسى فأنا أحاول ، كما قلت من قبل أن أخلق فى التصوير الأسلوب المناسب للفيلم تبعا لما يحدده المخرج .

# الفيلم الملون

- \* ما رأيك في استعمال الألوان في السينما ؟
- الألوان لاتغير من عمل مدير التصوير في أسسه نفسها . فالإضاءة تظل مشغوليته الكبرى ، ويجب أن يتنبه لها جيدا لأنه لايمكن الاعتماد على الوسائل التقنية في التحميض للتأثير على القيمة الفنية للصورة . وكل المؤثرات المطلوبة يجب أن تتم أثناء التصوير نفسه لا بعد ذلك .
  - \* يقال إن اللون الأخضر يصعب تحقيقه في السينما ، فهل هذا صحيح ؟
- إن حساسية الفيلم لاتلتقط جيدا اللون الأخضر . فمن المكن بسهولة أن تشوبه الصفرة ، أو يصبح ضارباً للسواد أو الزرقة ، وحتى نحصل على هذا اللون الصعب يجب أن نستعمل نوعا جيدا من الفيلم الخام ، مع إضاءة خاصة ، وأن نعطى له أهمية أولى بالنسبة لغيره من الألوان .

وخطر آخر للألوان ، هو أننا إذا أردنا أن نصلح أحدها فمن الممكن أن نفسد أخر ، وقد حدث ذلك لى مرة كنت أحاول الحصول على زرقة البحر فأفسدت لون المراكب !

- \* هل الفيلم الملون أغلى من العادى ؟
- مؤكد طبعاً . ليس فقط بسبب ثمن الفيلم الخام ، وإنما لتكاليف المعمل ، ولما يجب من عناية كبرى بالملابس والديكورات والإضاءة .

# أسئلة أخيرة

- \* هل غيرت السينما سكوب شيئا بالنسبة إليك ؟
- كلا .. إنها فقط وسعت وعرضت مجال الرؤية للكاميرا .
  - \* ماذا يريد الجمهور في رأيك ؟
- إنه أساسا يريد قصة تروقه (وتبسطه) . وهو يحب الأفلام الجيدة .. ويبدو لى أنه قد أصبح من الصعب اليوم أن يرضى إلا عن الأفلام القيّمة حقا .
  - \* ماهو تكوينك الفنى ؟
- مساعد ، ثم مصور ، وبعد ذلك مدير تصوير . ولقد أخرجت بعض الأفلام القصيرة لحسابي الخاص . وقمت برحلات عديدة .

\* \* \*

#### المونتساج

بعد انتهاء التصوير نجد أنفسنا أمام آلاف الأمتار من الصور المطبوعة على السليواويد -- تتراوح بين ألف وأربعة آلاف متر للفيلم القصير .. وعشرة آلاف وعشرون ألف متر للفيلم الطويل . هذه الأمتار مجزأة إلى « قطع » صغيرة سيتراوح عددها هي الأخرى بين مائة وأربعمائة قطعة للفيلم القصير .. وبين ألف وألفي قطعة للفيلم الطويل . هذه القطع تمثل لقطات الفيلم المختلفة ، الرئيسية منها والثانوية .. لقطات كبيرة لوجوه وأشياء .. ولقطات عامة وتفصيلية لمساهد خارجية .. لمعارك أو مناظر طبيعية .. ولقطات متوسطة وقريبة لحجرات في منزل أو فندق أو مصلحة حكومية .. ولقطات لمتلين يتحاورون أو يتعاركون أو يقبل بعضهم بعضا !

ويتكون الفيلم - من ناحية البناء الفنى للصورة - من لقطات ومشاهد وفصول .. اللقطة - هى ما تصوره الكاميرا خلال دورانها لمرة واحدة .. والمشهد - هو تجميع اللقطات التى تصور فى مكان واحد وزمان واحد .. والفصل - يدل على مجموعة من المشاهد ذات وحدة درامية معينة .

أما عن الصوت فهناك دائما شريط للكلام .. وشريط للموسيقى ، وثالث للمؤثرات الصوتية أو الضوضاء .

هذه الأشرطة الثلاثة الأساسية تمتزج في عناية ، وتطبع على شريط واحد هو الشريط السلبي للصوت في صورته النهائية .. وتسمى هذه العملية بالميكساج أي « المزج » .. وهي عملية نقيقة للغاية .. إذ لابد أن نسمع بوضوح – وتبعا للحدث المصور – كلمات الحوار أو الموسيقي أو المؤثرات الصوتية .. مع مراعاة التوافق والانسجام فيما بينها .. ومع الصورة المرئية .

ومع أن هذه العمليات المتعددة يقوم بها أخصائيون .. إلا أن أهميتها تفرض على مخرج الفيلم ضرورة متابعتها في اهتمام .. وغالبا مايعدل المخرج – في خلال المونتاج – تقطيعه الفني أو النص المكتوب لتتابع اللقطات .

صحيح أن كتابة تقطيع فنى للسيناريو إلى لقطات محددة قبل البدء فى التصوير يمكن أن يساعد على وضع كل لقطة فيما بعد فى مكانها المضبوط أثناء عملية المونتاج .. غير أن المخرج عادة مايرتجل لقطات جديدة أثناء التصوير ، مستلهما أشياء لم تكن فى حسابه .. أو قد يغير من تتابع لقطات التقطيع الفنى التى أعدت من قبل .

وقد يحدث أحيانا أن يستخدم المخرج ثلاث أو أربع كاميرات أثناء تصوير مشهد ما – لمعركة مثلا – ثم يختار بعد ذلك أحسن مايراه موافقا لما يريد .

كذلك وحينما يجلس المونتير أمام الموڤيولا - آلة المونتاج - وفي يده المقص - يجد أن الصورة ذاتها من الناحية التشكيلية تفرض هي أيضا وضعا له اعتباره .. ويعمل المونتير على جمع شتات اللقطات معا ليبني الفيلم من تلك (المادة) الفوتوغرافية المركبة ، والتي تسرى فيها حركة مزودجة : حركة جاءت مع التصوير .. وحركة أخرى يضفيها المونتاج كنتيجة لتتابع اللقطات والمشاهد والفصول .

# المونتاج حرفة وفن

وفى حديث دار مع المونتير الفرنسى هنرى كولبى - الذى تحول أخيراً إلى الإخراج - يقول رداً على سؤال:

\* أريد أن أعرف أولا كيف يصبح المرء مونتيراً ؟

تبعا الوائح النقابة ، فى فرنسا ، يجب على « صبى المونتير » أن يتمرن ستة أشهر فى أحد المعامل حيث يتعلم ماهو الفيلم السالب ( نجاتيف ) وكيف يطبع الفيلم ، وماهى النسخة النهائية « ستاندارد » إلخ .. ثم بعد ذلك يعمل كمساعد مونتير فى ثلاثة أفلام طويلة أو عشرة أفلام قصيرة .. وهنا يصبح له الحق رسميا أن يحمل بطاقته المهنية .

وعمليا ، نستطيع أن نميز بين نوعين من المونتير : الذين ( يلصقون ) لقطات الفيلم بعضها ببعض ، ويؤدون عملهم هذا ببراعة حرفية ( تكنيكية ) ويطريقة آلية . والمونتير الموهوب صاحب الإحساس الفنى .

## \* في أي لحظة يجب على المونتير أن يقص الصورة ؟

- هذه هى المسألة الجوهرية فى المونتاج .. فلابد أن يكون المونتير حساسا الزمن الذى تستغرقه اللقطة ، وهذا صعب ، لأننا نرى اللقطات مرات عديدة ، وينتهى بنا الأمر أن نعتاد عليها ، وهكذا تبدو دائما طويلة جدا ، ويجب على الخصوص أن نحس اللحظة المضبوطة التى يجب فيها أن تقطع استمرار الصورة لنصلها بما يليها ، وهى لحظة حركة غالبا ماتبدو طبيعية جدا للمتفرج ..

مثلا ، حينما يرفع المثل ذراعه ليشرب كوب ماء ، هل يجب أن تقطع الحركة في البداية ، أو المنتصف ، أو في النهاية ؟

## أساليب المونتاج

## \* هل نستطيع أن نتعرف على أسلوب خاص للمونتير في الفيلم ؟

- نعم . لقد كان هناك أسلوب خاص بالمونتيرة الفرنسية الشهيرة « ميريام » مونتيرة أفلام « ساشا جيترى » وفيلم « باريس ١٩٠٠ » . وهناك المونتاج على الطريقة الأمريكية ، وهو سريع .. ومليى الحركة وفي فرنسا - مثلا يهتم المونتير ( وكذلك المخرج ) على الخصوص بتعبير المثلين . بينما في أمريكا يستلزم الأمر الاهتمام بقيمة التمثيل وبقة الحركة ، حيث يسمح قطعها المضبوط بوصل اللقطات جيدا ، الواحدة بالأخرى ، بون أبنى إحساس آلى ( ميكانكي ) . والمعجزة الحقة هي التوفيق بين الإيجاز والليونة ، أو ( النعومة ) .. ومن خير الأمثلة على هذا فيلم أورسون ويلز « السيد أركادان » فقد أثبت مونتير الفيلم ( وهو إيطالي ) براعة خارقة في بسرعة وصل لقطات مصورة من زوايا غريبة ، ولكنها ليست عفوية ، وفي « نقلات » ناشفة جدا من مشهد لآخر . وعلى العكس من ذلك نجد المونتاج في الأفلام اليابانية والهندية لينا وناعما للغاية .

## \* ماهى الصعوبات التي يمكن أن تصادف المونتير ؟

- حينما يكون الفيلم سيئ الإخراج ، أو يكون السكريبت ( المساعد الثانى المخرج ) غير تقيق في عمله ، تنشأ مشاكل . فمثلا نجد في لقطة ثلاثة أكواب وزجاجة وفي اللقطة التالية ( التي صورت في اليوم التالي ) نجد كوبا واحدا وزجاجتين ومثل هذا الأمر يمنع المونتير من وصل لقطات الفيلم كما يجب .

## المخرج والمونتاج

## \* هل يحضر المخرجون عملية المونتاج ؟

- إن أغلبهم يأتى ساعة فى اليوم ، ويعين للمونتير أربع أو خمس لقطات قائلا « أوصل هكذا » ويعطى ملاحظات مبهمة وغير دقيقة . ومن ناحية أخرى نجد أن المخرج المهتم بعمله ( والذى له ضمير فنى ) يعرف أن عليه أن يكون موجودا دائما ما أمكن أثناء عملية المونتاج ، لأننا نكتشف دائما فى لقطات الفيلم إمكانيات جديدة .

## \* هل المونتير تأثير ما على إيقاع الفيلم ؟

- من الممكن الحصول على الإيقاع في الفيلم بطرق مختلفة . هناك الإيقاع الداخلي الذي نحصل عليه أثناء تصوير الفيلم من أداء المعتلين ، وحركة الكاميرا وطريقة تجنب « الزمن الميت » في داخل اللقطة نفسها . ولايستطيع المونتير شيئا في هذا . وهناك الإيقاع الخارجي الذي يمكن الحصول عليه بالمونتاج والتوافق المتناسق بين أجزاء الفيلم المختلفة . وهذا الايقاع الخارجي يلعب دورا أقل في الأهمية بكثير منذ اختراع السينما الناطقة .

- \* وماذا كانت النتائج الأخرى لاختراع السينما الناطقة ؟
- لقد اختفى تقريبا الدور الخلاق للمونتاج فى الفيلم . ونحن نجد اليوم أن الحوار فى الفيلم هو الذى يخلق العاطفة ، ويعطى المعنى ، ويشرح ويفسر ، ويضع الفيلم فى خط روائى صارم . وأصبح الصوت هو الذى يقود المونتاج . وقديما كان من المكن أن نقص حركة أو إشارة ، ولكننا لانستطيع اليوم أن نقص كلمة . كان من المكن أن نقف طويلا على شىء ما ، ونعطى الإحساس بالعلاقة التى تربط إحدى الشخصيات بالأشياء المحيطة بها ، ولكننا اليوم يجب أن نسير خلف الحوار فى مسالكه المختلفة .

وهناك اهتمام بالإتقان الصرفى ( التكنيكى ) للمونتاج مما حدا بالمضرج الأمريكي أناتول ليتفاك في فيلمه « هل تحبين براهمز » أن يتعاقد من اليوم الأول مع مونتير للصورة ، ومونتير للحوار ، وثالث للموسيقا ، ورابع للمؤثرات الصوتية .

ولكن الخلق الحقيقى ، فى مجال المونتاج ، لم يعد يوجد اليوم إلا فى الأفلام القصيرة . فالفيلم الطويل وهو دائما تقريبا تتابع مسلّم به سلفا لقصة مروية من الألف إلى الياء . بينما الفيلم القصير ( والفيلم التسجيلي على الخصوص ) وهو غالبا مايصور دون تعليق مكتوب مقدما ، يسمح بحرية أوسع المونتير . فمثلا ، حمل إلى بعضهم يوما آلاف الأمتار من الفيلم ، مع قائمة بالمشاهد المصورة . وأعطوني عنوانا وطلبوا منى فيلما مدته عشرون دقيقة . وحينما انتهى الفيلم كانت النتيجة أن المشهد الأول أصبح هو الأخير ، والمشهد الأخير جاء مكانه فى الوسط ، ومشهد الوسط كان هو الأول .

## وأخيرا:

- \* هل يظل المخرجون الذين مروا في حياتهم بالأفلام القصيرة ( التسجيلية ) متأثرين بهذا التكنيك ؟
- نعم . ولنأخذ مثلا . في داخل فيلم طويل كان هناك مشهد رجل يجوب الطرقات ويجمع القمامة . هذا المشهد يستغرق ثلاث أو أربع نقائق ، ويستطيع المونتير أن (ينتجه) كيفما شاء ، وذلك عن طريق اختيار اللقطات

المختلفة وإعطائها الإيقاع المؤثر بأقصى مايستطيع ، ومثل آخر : فى أحد المقاهى يصغى الرواد إلى موسيقا دون كلام ، والمخرج الذى سبق له العمل فى الأفلام القصيرة والتسجيلية سيعرف اللقطات التى يجب عليه أن يصورها لينتج بعد ذلك هذا المشهد ويعطى له معنى .

- \* لقد عملت في فيلم شابلن الأخير « ملك في نيويورك » . كيف ينظر شابلن إلى المونتاج ؟
- تبعا لمنهج شخصى جدا . إن شابلن يصور ألافا من الأمتار من الفيلم ، ويعيد تصوير المشهد مرات عديدة . وفي المونتاج يختار اللقطات التي يبدو له التمثيل فيها أكثر فاعلية وتأثيرا . ويصبح عمل المونتير هو ترتيب دقيق لتلك اللقطات المختارة . وباختصار ، فمن المقطوع به أن شابلن هو مونتير أفلامه .. وهو فضلا عن ذلك مؤلفها وممثلها ومخرجها وواضع موسيقاها ومنتجها وصاحبها الأوحد .. إنه عبقرى !

\* \* \*

#### الإخراج

قبل عام ١٩٠٠ كان رجل السينما يمارس كل المهن السينمائية تقريبا ، وفي وقت واحد . كان يتصرف كما يتصرف اليوم هاو يملك كاميرا صغيرة ، يصور بها مشاهد قصيرة في الهواء الطلق ، تقوم فيها عائلته وأصدقاؤه بدور الممثلين .

وحوالي عام ١٩٠٠ قدم السينمائي الفرنسي جورج ميلييس للعالم فن الإخراج أو الميزانسين فكأن يحكى في عشر دقائق أو ربع ساعة قصصا مثل « سندريللا » أو « رحلة إلى القمر » ، مستخدما غي ذلك السيناريوهات والديكورات والمثلين .

ومنذ ذلك التاريخ القديم والمخرج هو المدير الفنى العام للفيلم .. إنه يقوم بدور قائد الفرقة الموسيقية ، ويشرف على تنفيذ تلك « النوتة » من الصور والأصوات التي هى « التقطيع الفنى » ، والذى ساهم بقدر كبير ورئيسى فى وضعه وإعداده فى صورته النهائية .

# المثل في الفيلم

أثناء التصوير تكون مهمة المخرج الأولى عي توجيه الممثلين.

والمثل في الفيلم يجد نفسه أمام مشكلة مختلفة تماما عن مشكلته على حشبة المسرح . فعلى المسرح .. يسير المثل مع المسار الطبيعي للحدث .. والمنطق الداخلي المسرحية هو الذي يقود تمثيلية من موقف إلى موقف .. ويعطى له الفرصة لكى يؤكد الاستمرار المتكامل الحدث .. والتدرج فيه .. كذلك يتفاعل معه المتفرجون بشكل صامت إلى حد ما .. ولكن بشكل مؤكد .. فالمتفرج في المسرح يندمج في الدرامة من الناحية العقلية ، ويشارك في الحدث . وهو بذلك يمد الممثل المسرحي بالعون وبطريقة مستمرة .. ويحس ممثل المسرح تماما بهذا الجو النفسي الخاص .. لذلك نجد أن بعض الممثلين أحسن على المسرح منهم في السينما.. أو العكس .. غير أن هناك من المثلين من استطاع بكثير من الذكاء والمرونة أن يطوع نفسه المتطلبات الفنية المثلين من المسرح والسينما .. والإذاعة والتليفزيون أيضا .. باعتبار أن فن التمثيل جوهره واحد .. وإن اختلفت الأشكال !

ولايستطيع ممثل السينما ، وهو يقف أمام الكاميرا ، أن يعتمد على ذلك التجاوب الإنساني الذي يحدثه وجود المتفرجين .. كذلك يجد نفسه أمام مشاهد مجزأة إلى قطع صغيرة ، بعضها لايستمر أحيانا سوى بضع ثوان ! وعلى المثل أن يضع نفسه في الجو وبسرعة .. أو بمعنى أدق ، عليه أن يخلق ذلك الجو النفسي الضروري لجودة التمثيل .. هذا الوضع الخاص يتطلب من المثل تفهما سريعاً لما يبور .. ومعرفة تامة بالدور الذي يمثله . كما يتطلب منه أيضا أستاذية في الأداء والتفاعل ..

غير أن موهبة المثل وذكاءه لايكفيان .. وأحيانا يرى المتفرج ممثلا مجيدا لايستطيع أن يقدم كل ماعنده من إمكانيات فنية في التعبير .. وذلك لسوء إدارة المخرج .

وهنا يبرز دور المخرج في علاقته بالمثل .. وهو دور رئيسي وعليه كل الاعتماد في القيمة النهائية للفيلم .

وفضلا عن توجيه الممثلين ، يقوم المخرج بالإشراف على مدير التصوير ومهندس الديكور ومصمم الملابس وجميع العاملين في الفيلم ، وينسق بينهم جميعا ويقودهم .. وبعد انتهاء مدة التصوير يشرف المخرج على مونتاج الفيلم حتى يخرج للناس عملا منسجما في سرده وإيقاعه وأسلوبه .

# المنتج على الطريقة الأمريكية

وليس للمخرجين نفس الاختصاصات بالضبط في كل البلاد .. ففي هوليوود غالبا ما ينتزع المنتجون كل امتيازات المخرجين الفنية في المراحل التي تسبق فترة التصوير أو تتلوها .

فالمنتجون الأمريكان (وهم يتبعون الشركات الكبرى مثل: مترو وبارامونت وفوكس ...) يبدأون أولاً باختيار الموضوع .. ولتنفيذه يتعاقدون مع المئلين، ومهندسي الديكور والمصورين إلى ... ومع خطة العمل يضعون نص التصوير وهو

(تقطيع فنى) لايقبل التغيير . وعلى المخرج أن ينفذ ماجاء به حرفيا . وأحيانا يتم التعاقد مع المخرج ٤٨ ساعة قبل بدء التصوير .. وهو يعمل خلال التصوير فقط .. وله سلطان قليل على فرق الديكور والتصوير والملابس إلخ .. إن وظيفته هى فقط إدارة المثلين مهتديا في دقة بملاحظات التقطيع الفنى الذى لم يشترك في وضعه .. وبمجرد انتهاء فترة التصوير تنتهى مهمة المخرج في الفيلم .. فيتناوله المنتج بين يبيه لكى يدير عمليات المونتاج والميكساج وغيرها .. ولايرى المخرج عادة عمله إلا في حفلة العرض الأولى للفيلم ..

ومع ذلك فهناك فى هوليوود عدد معين من السينمائيين يسمونهم (مخرجون منتجون) يجمعون بين الوظيفتين ، ويصبح لهم بذلك اختصاصات أوسع من أى مخرج فى أى بلد فى العالم .

## مساعس المخرج

ويعمل تحت إمرة المخرج اثنان (أو ثلاثة) مساعدين .. ومهمة المساعد الأول هي على الخصوص الإشراف على كل مايتصل بعملية الإخراج من ممثلين وديكورات وإكسيسوار وملابس .. وعليه أن يدير كل شيء وفي كل وقت ، يلبي احتياجات مفاجئة ، وينوب عن المخرج في تنسيق حركات مجموعات الكومبارس ، أو مراقبة عمل جميع الفرق الفنية الأخرى . ويجب أن يكون لديه لباقة الديبلوماسي لكي يفض المنازعات التي قد تنشأ أثناء التصوير .

وينفذ المساعد الثاني مايعهد به المخرج إليه من أعمال متنوعة سواء مايتعلق منها بتحضير الفيلم وتصويره ، أو بالاتصال بمختلف الفنيين والممثلين .

وليست مهمة المساعد سهلة أو هيئة .. وهي ليست أيضا ثانوية يمكن ببساطة الاستغناء عنها .. ولنقرأ مايقوله المساعد الأمريكي روبيرت لي – وهو يتحقق من جميع التفاصيل الخاصة بديكور جديد في الفيلم عشية يوم التصوير : هل الأرضية ( تطرقع ) فتحدث صوتا عند المشي ؟ هل تصلح المدفئة للاستعمال ؟ هل طلبنا من

جندى المطافى، أن يكون على مقربة منا ومعه جهاز إطفاء الحريق ؟ وماء الحنفية ، هل يسيل بهدو، ؟ وقضبان التراقيلينج هل هى موجودة ؟ وهل أضيفت النعال الساكنة إلى أحنية المثلين ؟ وهل باروكة المثل الأول ( أو المثلة الأولى ) موجودة ؟ وبيانو الديكور ، هل أصبح ساكنا ، وعطل عن العمل ؟ وهل أحضر غطاء البورسلين لتغطية ( سنة ) الفتى الأول الذهبية ؟ وهكذا .. لايفلت من هذه المراقبة القاسية شيء ..

وليس هناك مهنة في العالم تتطلب ساعات عمل بهذا الطول ، ولاتركيز فكر ، ولا انتباه تام إلا السينما .

\* \* \*

### الاسكريبت

مهمة (السكريبت) الأولى هى تسجيل كل مايدور أثناء التصوير .. إنه يلاحظ ، مع المخرج ، تتابع العمل الفنى ، وتنفيذ (التقطيع الفنى) كما هو مكتوب ، حتى يمكن للفيلم بعد الانتهاء من تصويره ، أن يصبح سياقا متناسقا مترابط الأجزاء لاثغرات فيه ولا سقطات .

وبنحن نعرف أن الفيلم لايصور بترتيبه المنطقى أو الزمنى .. فمن الممكن تصوير لقاء البطلة مع زوجها (المرة الأولى) .. بعد شهر من تصوير موت الزوج وبكاء الممثلة على قبره .. ومثل آخر : تصوير ممثل يدفع باباً ويدخل إلى الصالون وقميصه غير مرتب ، وسترته ممزقة ، وشعره أشعث ، وفي وجنته جرح سكين ، ولم يحلق نقنه منذ ثمانية أيام . ولسوف يرى الجمهور قبل ذلك نفس الممثل يدفع نفس الباب – ولكن من الخارج وقبل أن يدخل الصالون . هذا المشهد الأخير قد يصور خارج الأستوبيو قبل تصوير المشهد الأول بشهرين أو ثلاثة .. ويكون السكريبت قد كتب كل ملاحظاته في دفتره . ولكي يصور المشهد الأول يقدم السكريبت المستندات والصور ونص الحوار ، وأحيانا جزءاً من الفيلم ، وكل مايسمح بإعادة تكوين هيئة المثل على ماكانت عليه من قبل ، من ثياب ممزقة إلى شعر أشعث وجروح في وجهه .. ويذكر المثل أيضا بتعبيره وبحركته السابقة حتى يستطيع أن يطابق بينها وبين حركته المثل أيضا بتعبيره وبحركته السابقة حتى يستطيع أن يطابق بينها وبين حركته الجديدة في سياق مضبوط .

وإذا لم يوجد السكريبت في الفيلم فمن الممكن أن تحدث أشياء غير معقولة ، ومفارقات لايقبلها العقل .. ويروى المؤرخ والناقد السينمائي الفرنسي چورج سادول هذه الحادثة :

فى فيلم (لاتالانت) الذى أخرجه المخرج الفرنسى النابغة (چان فيچو) عام ١٩٣٤ ، وفى مشهد رئيسى من الفيلم يسرق أحدهم من البطلة حقيبة يدها .. ولكننا ، وبعد أن شاهدنا حادث السرقة ، نرى المثلة تهيم على وجهها فى شوارع باريس وتحت إبطها حقيبة يدها نفسها ! ولكن المخرج لم يتبين خطأه أثناء التصوير لعدم

وجود (سكريبت)! ولم يستطع (جان فيچو) الذى كانت تنقصه الوسائل المادية، أن يلغى هذه المشاهد ثم يعيد تصويرها، حيث وجود حقيبة اليد يضر بتتابع الحوادث ومعقوليتها.

ويقوم السكريبت كذلك بتسجيل الزمن الذي يستغرقه تصوير كل مشهد ، والوقت الذي يمضى بين مرات التصوير ، ويحدد بالضبط ماستستغرقه كل لقطة . وبذلك يساعد على معرفة ما إذا كان برنامج العمل اليومى الموضوع سوف يتم تنفيذه كله أو بعضه . إنه الذاكرة الإضافية للمخرج .. إذا سئل عن أقل تفصيل كان عليه أن يجيب دائما في سرعة وتحديد .

ومهنة كتلك تستلزم الكثير من النظام ، وحضور البديهة ، وقوة الملاحظة ، وحسن الترتيب ، وحدة الذكاء . ويبدأ السكريبت عمله ، مثل بقية المساعدين ، قبل أن تفتح الأستوديوهات أبوابها بزمن طويل.. ويتمه بعد أن تغلق الأبواب بكثير .. وهذه المهنة -- ككل المهن السينمائية -- متعبة ، وترغم صاحبها على يقظة ذهنية دائمة ..

\* \* \*

الجزء الثانى

دراسات

بقلم عشرة من كبار السينمائيين في العالم

# السينما أيام زمان

#### چورج ميلييس

« نشر چورچ میلییس عام ۱۹۰۷ فی الکتاب السنوی العام للفوتوغرافیا هذه الدراسة الطویلة عن « السینما أیام زمان » والتی تعتبر الیوم ذات أهمیة عظمی لدارسی الفن السینمائی ، لأنها صادرة عن الرائد الأول لهذا الفن » .

## الديكور السينمائي

تنفذ الديكورات السينمائية ، تبعاً التصميم المتفق عليه ، من الخشب والقماش ، ويتم ذلك في ستوديو خاص ملحق بستوديو التصوير ، وتلون بالغراء ، كالديكورات المسرحية ، مع اختلاف واحد هو أن التلوين في السينما يتم بلون واحد فقط وهو اللون الأسود الذي يتدرج إلى اللون الأبيض الخالص ، ماراً بجميع الدرجات المختلفة بين الأسود والأبيض . فالديكورات الملونة بألوان طبيعية تعطى نتيجة سيئة للغاية عند التصوير ، فالأزرق يصبح أبيض ، والألوان الحمراء والخضراء والصفراء تصبح بسوداء ... وينجم عن ذلك ضياع التأثير المطلوب كلية . ومن الضروري أن تكون الديكورات كتلك الخلفيات التي يستعملها المصور الفوتوغرافي . وينفذ الرسم والتلوين هنا بعناية شديدة ، على عكس الديكور المسرحي . فإتقان المنظور ، وخداع النظر المنفذ ببراعة وحذق ، والذي يربط الصور المرسومة بالأشياء الحقيقية أمر ضروري لإعطاء مظهر الحقيقة لأشياء غير حقيقية ، سوف تسجلها ألة التصوير بدقة متناهية.

إن كل شيء في الديكورات يساء تنفيذه سوف تسجله آلة التصوير كما هو تماماً ، لذلك يجب مراعاة تنفيذ الديكورات بعناية وبمنتهى الدقة ، حتى تبدو في الفيلم وكأنها طبيعية .

### المثلون

من الصعب جداً العثور على ممثلين يصلحون للسينما ، على عكس مايعتقد الناس عادة . فقد يكون الممثل ممتازاً على المسرح ، ولكنه لا يساوى شيئاً بالمرة فى مشهد سينمائى . وهؤلاء الفنانون ، وهم على درجة عالية فى فنهم ، تجدهم يرتبكون ويقعون فى حيرة حينما يقتربون من السينما ، ومرجع ذلك إلى أن التمثيل الصامت فى السينما يتطلب دراسة معينة ومميزات خاصة ففى الأستوديو لايوجد جمهور يخاطبه الممثل سواء بالكلام أو بالإشارة . وآلة التصوير هى وحدها المتفرج . وليس أشد نكراً من أن ينظر إليها الممثل أو ينشغل بها أثناء التمثيل ، وهذا مايحدث دائماً فى المرات الأولى للممثلين الذين تعودوا على التمثيل المسرحى . لابد للممثل السينمائى أن يدرك أن عليه أن يكون مفهوماً — على الرغم من صمته — لأناس صم يتفرجون عليه ، وأن يكون تمثيله معبراً وحركاته محددة وواضحة .

لقد رأيت مشاهد عديدة يمثلها ممثلون معروفون ، ولم يكن تمثيلهم جيداً لأن العنصر الرئيسي لنجاجهم على المسرح ، وهو الكلام ، كان يعوزهم في السينما ( وهي صامتة في ذلك الحين ) وهم لتعودهم على حسن الأداء لايستعملون الإشارة بالأيدي إلا كأكسيسوار أو كشيء ثانوي .

بينما في السينما لايساوي الكلام شيئاً ، والإشارة أو حركة الأيدي هي كل شيء - ومع ذلك فهناك بعض الممثلين الذين أدوا المشاهد السينمائية بشكل طيب ، مثل المثل و جاليبو و لأنه يعرف كيف يكون مفهوماً بغير استعمال الكلام ، ويمتاز بوجه معبر الغاية ، وحركات يده – حتى ولو كانت بشئ من المبالغة المقصودة – وهو أمر ضروري في البانتوميم ، وخصوصاً في البانتوميم المصور – هي دائماً غاية في الإحكام والإتقان ، وملائمة تماماً لما يريد التعبير عنه . إن حركة المثل التي تصاحب كلامه لاتصبح مفهومة على الإطلاق حينما يمثل تمثيلاً صامتاً . فإذا قلت مثلاً و إني ظمأن ، على المسرح فإنك لن ترفع إبهامك ويدك مقفولة إلى فمك ، لكي تتظاهر بأنك ترفع زجاجة لأن ذلك لا فائدة منه مطلقاً مادام كل الناس قد سمع بأنك ظمأن . ولكن قي البانتوميم سوف تضطر بطبيعة الحال إلى مثل هذه الحركة .

إن ذلك يبدو بسيطاً للغاية .. ومع ذلك لا يدركه في الغالب المثل الذي لم يتعود على التمثيل الصامت . وثمة شيء آخر يجب الانتباه إليه ، وهو أنه لما كانت الشخصيات تبدو عادة في الصورة ملتصقة بعضها ببعض ، فإن من الضروري أن نفصل الشخصيات الرئيسية ونجعلها في مقدمة الصورة ، ونقلل من حماس الشخصيات الثانوية التي تكثر عادة من الحركة دون داع ، مما يجعل المتفرج لايعرف إلى من ينظر ، وبالتالي لايفهم شيئاً مما يحدث . كذلك ينبغي أن تكون مراحل الحدث متعاقبة وليست في نفس الوقت . وعلى المثلين أن يكونوا يقظين تماماً ، وأن يؤدوا أدوارهم في اللحظة المحددة التي يصبح فيها اشتراكهم ضرورياً . إن تكوين فرقة طيبة من المثلين السينمائيين أمر صعب ويحتاج إلى زمن طويل . فقط أولئك الذين لايهتمون بالفن هم وحدهم الذين يقبلون أي ممثل لكي يلعب مشاهد مضطربة ولا أهمية لها .

## الحيل السينمائية

من المستحيل في هذا الحديث أن نشرح بالتفصيل طريقة تنفيذ الحيل السينمائية ، فذلك يحتاج إلى كتاب خاص ، فضلاً عن أن الممارسة وحدها هي التي يمكن أن توضح بالتفصيل الطرق المستعملة لتنفيذ هذه الحيل ، وهي طرق غاية في الصعوبة والغرابة معاً . وأستطيع أن أقرر هنا دون فخر ، مادام كل الفنيين يعترفون لي بذلك ، أنى أنا الذي اكتشفت كل الطرق الموصلة إلى الحيل السينمائية .

ولقد تبعنى كل السينمائيين فى الطريق الذى سرت فيه . وقال لى أحدهم وهو مدير أكبر شركة سينمائية فى العالم — فى ذلك الوقت ، وهى شركة « پاتيه » الفرنسية « بفضلك أنت استطاعت السينما أن تستمر أو تحافظ على وجودها وأن تصيب نجاحاً لا مثيل له . فباستخدامك للمسرح ولموضوعاته المتنوعة إلى ما لانهاية ، فى السينما منعتها من السقوط ، وكان من المكن أن يحدث ذلك وبسرعة لو أن السينما استمرت فى تصوير موضوعات الهواء الطلق التى تتشابه بالضرورة ، والتى سرعان ما يتعب منها الجمهور ويملها » .

هل تريدون أن تعرفوا كيف جاءتني لأول مرة فكرة استعمال الحيل في السينما ؟ لقد جاءت بمنتهى البساطة . كانت آلة التصوير التي كنت أستعملها في بداية حياتي الفنية بدائية ، وكثيراً ما كان شريط الفيلم الموضوع فيها ينقطع أو يعلق بالتروس ويرفض الحركة . وقد حدث يوماً أن توقفت الكاميرا عن النوران وأنا أصور ميدان الأوبرا . وقد احتاج إصلاحها وإعانتها إلى النوران من جديد . وفي خلال هذه الدقيقة تغيرت أوضاع المارة والمركبات بطبيعة الحال . وحينما عرضت شريط الفيلم ، وكان قد التحم في النقطة التي حدث فيها القطع ، رأيت فجأة سيارة أو منيبوس تتحول إلى عربة موتى .. ورجالاً يتحولون إلى نساء . وهكذا اكتشفت حيلة الاستبدال المعروفة بحيلة توقف الكاميرا عن الدوران . وبعد ذلك بيومين كنت أنفذ أولى التحولات من الرجال إلى النساء ، وأولى الاختفاءات المفاجئة التي كان لها في البداية نجاح ضخم للغاية . وبفضل هذه الحيلة البسيطة جداً نفذت أولى الأفلام السحرية مثل : بيوت الشيطان ، والشيطان في الدير ، وسندريللا وغيرها . ومع نجاح هذا النوع من الأفلام ذي الحيل السينمائية عملت على إيجاد طرائق جديدة مثل تغير الديكورات عن طريق الاختفاء باستعمال خاصية معينة في آلة التصوير ، والظهور والاختفاء والتحول ، التي يمكن الحصول عليها بتصويرها على خلفيات سوداء أو أجزاء محجوزة في الديكورات ، ثم التصوير على خلفيات بيضاء قد صور عليها من قبل . وتلك حيلة لا أستطيع شرحها فإن المقلدين لم يصلوا بعد إلى سرها الكامل! ثم جاءت بعد ذلك حيل الرؤوس المقطوعة ، وازدواج الشخصيات ، ومشاهد يمثلها شخص واحد ينتهي بازبواجه إلى أن يصبح هو نفسه عشر شخصيات متشابهة يمثلون معاً . وأخيراً استخدمت معلوماتي الخاصة المستمدة من ممارستي خلال خمسة وعشرين عاماً في مسرح روبير هودان للألعاب السحرية ، وأدخلت في السينما الحيل الآلية والميكانيكية والبصرية وحيل الحواه ، وباستعمال هذه الطرق المختلفة أصبح من المكن اليوم تحقيق أكثر الأشياء غرابة واستحالة في السينما.

## الجمهور

كنت قد انتهيت من إنتاج فيلم « رحلة إلى القمر » ( عام ١٩٠٢ ) وكما هي العادة طبعت برنامجاً يضم سيناريو الفيلم الجديد وأرسلته إلى زبائني ، وكلهم تقريبا

من تجار الأسواق المتنقلة ، ورجوتهم حضور العرض الخاص للفيلم في مسرح روبير هودان ، الذي كنت أديره في ذلك الحين .

وفى اليوم المحدد حضر عشرون شخصاً تقريباً وهم الذين كانوا يقيمون بالقرب من باريس أو فى باريس نفسها . وجلست إلى البيانو وارتجلت موسيقى صاحبت عرض الفيلم . وكنت أتوقع نجاحاً طيباً ، لأنى كنت قد رأيت الفيلم بنفسى فى الصباح وبدا لى مسلياً .

ولدهشتى الشديدة انتهى العرض وسط صمت قاتل وشديد البرودة . وأدركت أن الفيلم فشل فشلاً ذريعاً ، وأصابنى غم شديد لتلك النتيجة ، بعد عمل طويل وصعب وغال . ولكنى قلت فى نفسى إن المشترين ( ولم يكن الفيلم يؤجر فى ذلك الوقت ) من تجار الأسواق المتنقلة ، وهم عادة شديدو الخبث والمكر ومن المحتمل جداً أنهم يظنون أنى سأنتهز الفرصة وأطلب منهم سعراً مرتفعاً لو أبدوا أى حماس لما شاهدوا . وحينئذ اكتفيت بأن قلت لهم : « حسناً أيها السادة ، ما رأيكم فى هذا الفيلم ؟ » ولم يجبنى أحد .. نظروا إلى بعضهم البعض دون أن ينطقوا بكلمة .

وأخيراً سألنى واحد منهم « بكم تبيع هذا ؟ » فأجبته قائلاً « بنفس سعر أفلامى الأخرى . فرنك ونصف للمتر أبيض وأسود ، وثلاثة فرنكات للملون . إن طول هذا الفيلم ٢٨٠ متراً وبذلك يصبح الثمن ٤٢٠ فرنكا للنسخة من الفيلم أبيض وأسود ، و ٨٤٠ فرنكا لنسخة الفيلم أبيض وأسود ،

وأستطيع أن أقرر أنى لم أسمع طوال حياتى مثل تلك الصيحات المستنكرة التى سمعتها منهم فى ذلك اليوم . والحق أن أفلام هذه الفترة كانت أطوالها تتراوح بين عشرين وستين متراً على أكثر تقدير . وقد كانت لدى الجرأة على تنفيذ فيلم طوله ٢٨٠ متراً . ومن المؤكد أنى ظهرت أمام أولئك المتفرجين فى صورة الرجل المخبول الذى يستحق دخول مستشفى الأمراض العقلية . وسمعت الصيحات تتردد من كل جانب : « إنه جنون .. ! فيلم بهذا الثمن ! لم نر أبداً ذلك ، لن تبيع منه نسخة واحدة . سوف نحطم أنفسنا ونفلس بشراء مشاهد سينمائية بهذا الثمن » .

وأسرع الجميع بالانصراف . وأمسكت بذراع آخرهم أستوقف وأنا أقول : د أسمع . هل تريد أن تدخل معى في صفقة تجارية ؟ والتفت الرجل إلى في دهشة فأضفت قائلاً :

- أين تقيم الآن ؟
- في سوق د ترون » في ضواحي باريس .
- سوف أرسم لك بسرعة أفيشاً كبيراً مرسوماً عليه قمر ضخم جداً تلقى قنيفة في عينه . مع كتابة اسم الفيلم وتحت الاسم و فيلم مثير يعرض لأول مرة » وسأحمل لك الأفيش في السادسة مساء . وسأعيرك الفيلم لليلة واحدة على أن تعرضه في كل حفلة . أنا لا أطلب منك سنتيماً واحداً ، ولكنى أريد رؤية تأثير الفيلم على الجمهور .

فإذا أخفق الفيلم عدت به وانتهى الأمر ، وإذا أعجب الجمهور بعته لك ، إذا رغبت في ذلك طبعا . هل هذا يوافقك ؟

ووافق الرجل . وفى مساء اليوم نفسه أعددت كل شىء . وبدأت الناس تصل وتتجمع حول القمر الضخم يتسلون برؤية الأفيش الغريب المثير للضحك ، ويعلقون عليه بتعليقات مختلفة: « إنها كذبة . إنها خدعة . هل يظنون أننا مغفلون ؟ هل تظن أنهم قد استطاعوا الوصول إلى القمر حتى يصوروه ؟ إنهم يسخرون منا .. ».

وكان جمهور ذلك الوقت لا يدرى عن الحيل السينمائية شيئاً ، ويعتقد أنه لا يمكن إلا تصوير الأشياء الحقيقية . وكانت النتيجة أنه في العرض الأول لم يدخل سوى خمسة عشر شخصا كانوا على استعداد لضرب مُقدم البرنامج ، إذا كان في الأمر خدعة !

وبعد عرض مجموعة من الأفلام القصيرة جداً ، والتي يتراوح أطوالها بين عشرين وثلاثين متراً ، عرض فيلم « الرحلة إلى القمر » .

فى التابلوه الأول تفرج الجمهور فى صمت . وفى التابلوه الثانى بدأ ينتبه ويهتم بما يراه . وفى التابلوه الثالث بدأت الضحكات تعلو . وفى الرابع وفى الخامس وفى السادس زادت الضحكات أكثر فأكثر . وفى التابلوهات التالية علا التصفيق ولم يتوقف حتى النهاية .

وعلى باب الخروج كان المتفرجون أنفسهم هم النين يقومون بالدعاية الحماسية المتفرجين الجدد الذين أحاطوا بالمكان ومنذ تلك اللحظة تقاطرت الجماهير وامتلأت الصالة حتى منتصف الليل وقد اضطروا إلى اختصار سلسلة الأفلام القصيرة لكى يزيدوا من عدد الحفلات .

باختصار ، كان دخل تلك الليلة هو أعظم ما وصل إليه صاحبى التاجر . وحينما سألته :

- ما رأيك يا صديقي فيما حدث ؟ هل أنت ميسوط ؟
  - جدأ .
- وأنا أيضاً. لقد تأكدت الآن من تأثير الفيلم على الجمهور الحقيقي.

ولففت الفيلم بيدى في هنوء ووضعته في طبته المعنية ، وحملته تحت إبطى ، وشكرت صاحبي وتظاهرت بالانصراف ، فصاح قائلاً :

- وفیلمی ، هل تأخذه معك ؟
- فيلمك ؟ ولكنك رفضت شراءه هذا العصر . إنه ملكي .

قلت ذلك بلهجة جادة لاتقبل الشك فقال لي :

أعطنى فيلمك . سأدفع لك ثمنه نقدا ، وسأضيف مائتى فرنك لما تكبيته أنت
 من مشقة الحضور .

## فصحت فيه مبتسماً :

- هل تظننى مراب ؟ هذا هو الفيلم . ادفع فيه ثمنه المحدد ولا سنتيم زيادة . إنى أنا المدين لك بالشكر لأنك وضعتنى مباشرة أمام الجمهور الحقيقى ، وهو الوحيد الذى يضحك من غير خجل دون أن يسائل نفسه عما إذا كان سيفقد كرامته وهيبته كحكم وكقاض إذا ما ضحك .

وفى اليوم التالى كان كل تجار الأسواق فى فرنسا على علم بالنجاح الهائل لفيلم ورحلة إلى القمر ، وتقاطرت الطلبات من كل جانب . وقال لى البعض إنك على أبواب الثراء العريض .

ولكن وا أسفاه! لقد اشترى بعض عملاء الأمريكان ثلاث نسخ من الفيلم صدروها على التو إلى ثلاث شركات أمريكية كبرى ، سارعت في عمل نسخ سلبية (كونترتيب) . ولما كانت حقوق النشر للأفلام لم توجد بعد فقد راحت هذه الشركات تغرق العالم بنسخ من الفيلم ، وتصدر الآلاف منها إلى كل بلاد العالم . والأدهى من ذلك أن هذه الشركات الأمريكية كانت ترسل مع تلك النسخ إعلانات ضخمة وتعلن في الأفيشات وفي الصحف : « رحلة إلى القمر » النجاح الهائل الشركة ستار فيلم لجوميلييس بباريس . وكانت الماركة المسجلة هي الأخرى مطبوعة على الأفلام . وللأسف كنت عاجزا عن منع هذه السرقة العلنية. وكانت النتيجة أنى أنفقت ٣٠ ألف فرنك لإنتاج الفيلم ، وتوقف بيعى الشخصى للنسخ فجأة ، ولم أكن قد استرددت غير فرنك لإنتاج الفيلم ، وكانت خسارتي في الفيلم جسيمة بلغت عشرين ألفاً من الفرنكات !

وللأسف كان هذا هو رأسمالي الشخصي ، فلم يكن لي أي ممول خلال اشتغالي بالسينما الذي استمر عشرين عاماً .

لكن هذا الفيلم الذي جلب الثراء لأولئك المزورين جعل من اسمى ، بفضل توزيعه الهائل إعلاناً لا مثيل له . وأصبح • جوميلييس » بين يوم وليلة مشهوراً في العالم كله ، ولم يكلفني ذلك سوى ٢٠ ألف فرنك . وقد كان ذلك على الأقل دعاية طيبة قليلة التكاليف !

شكراً لإديسون ولشركة « لوبين » في فيلاديلفيا ، ولشركة « كارل ليميل » الذين قلدوا ما فعلته وسرقوا حقوقي ، والذين لم أستطع إلزامهم على احترام إنتاجي إلا بافتتاح فرع لشركتي في نيويورك عام ١٩٠٤ . ومنذ ذلك الحين لم يعد في مقدورهم أن يستولوا على ثمار عملى .

\* \* \*

## اكتشاف العالم

## روييرت فلاهيرتى

إن اكتشاف العالم هو الجانب الذي يستهوى ويفتن في حياة رجل السينما . لقد أخرجت كل أفلامي وفي قلبي ذلك الولع والغرام بالمجهول . وتقريباً لم أبدأ مطلقاً بأفكار مسبقة قبل البحث والتحقيق ، بنية عمل فيلم عن عمد عن ألاسكا ، أو تاهيتي أو عن جزر اسكتلندا الشمالية ، أو عن لويزيانا . فمثلاً بالنسبة لفيلم « نانوك » لست أنا الذي اختار موضوعي ولا إطار القصة .. ففي عام ١٩١٩ طلبت منى شركة « ريقيون » إن كنت أود تصوير فيلم عن حياة صيادي الفراء . ولم أكن قد فكرت أبداً على الخصوص في عمل فيلم عن الإسكيمو . إن اكتشاف هذه البلاد وعادات أهلها وأخلاقياتهم أثارت شعوري وشجعتني ، ومع أني سافرت لعمل فيلم تسجيلي للدعاية والإعلان .. فقد عدت بفيلم « نانوك رجل الشمال » . في هذه الحالة إني على استعداد والإعلان .. فقد عدت بفيلم « نانوك رجل الشمال » . في هذه الحالة إني على استعداد والحياة الخاصة لسكانه .

أنا لا أعتمد تقريبا إلا على الصورة للتعبير عن فكرى . على الصورة وعلى الصوت . وإنى على ثقة من أن هناك روابط أشد بين الموسيقى ( فى تناولها كوسيلة صوتية ) وبين الصورة أكثر مما بين الكلمة والصورة . نستطيع تقريبا أن نقول كل شيء بالصورة والصوت ولانستطيع تقريبا أن نقول شيئاً بالكلام .

\* \* \*

#### عن السيناريو والمسرحية والرواية

#### بيلا بالاش

ليس بعيداً ذلك الوقت الذي كان مايزال فيه من الصعب إقناع المعارضين أن الفيلم فن جديد مستقل وله قوانينه الخاصة النابعة من ذاته . واليوم نادراً مايثار مثل هذا الجدل. ومن المعترف به أيضاً أن السيناريو هو شكل أدبى مستقل ومن نوع خاص ، مثلما هو الحال بالنسبة للمسرحية المكتوبة . لم يعد السيناريو اكسيسواراً تكنيكياً ، ولا سقالات ترفع بعيداً بمجرد أن يتم بناء البيت ، ولكنه أصبح شكلاً أدبياً جديراً بقلم الشعراء ، ويمكن نشره في كتاب للقراءة .. وطبعاً من المكن أن تكون السيناريوهات جيدة أو رديئة ، كأي عمل أنبي آخر ، ولكن لا شيء يمنعها من أن تكون روائع أدبية . وكون الشكل الأنبي للسيناريو السينمائي لم يجد بعد كاتباً مثل شكسبير أو كالدرون أو موليير أو إبسن فليس لذلك أهمية – فلسوف يوجد ذلك الكاتب في يوم ما . وعلى أي حال فنحن حتى لا نعرف إن كان قد وجد أو لم يوجد بعض روائع كبيرة ضاعت وسط ألاف السيناريوهات السينمائية التي لم نعرها أقل اهتمام . إننا لم نبحث أبداً عن روائع بينها .. بل حتى غالباً ما أنكرنا مجرد إمكانية العثور على عمل رائع في مثل ذلك المكان الذي لا يحتمل وجود شيء فيه . ومعظم المتفرجين على الأفلام لايدركون أن مايتفرجون عليه هو تنفيذ لنص سينمائي مكتوب، كما يتفرجون في المسرح على تنفيذ لنص مسرحي مكتوب . وحتى في المسرح كم من المتفرجين يفكرون في هذا الأمر ؟ وإذا لم تناقش الجرائد والمجلات المسرحية ذاتها ، والعرض المسرحي لها كموضوعين متميزين فإن القليل من متفرجي المسرح هم الذين سيفكرون في العمل الأدبي الخلاق الذي يسبق كل عرض مسرحي .

إن الرأى العام يميز بسهولة أكثر بين المسرحية والعرض المسرحي ، أكثر مما يميز بين السيناريو والفيلم المعروض على الشاشة . وهذا راجع إلى أن المسرحية يمكن أن تقدم على المسرح بطرق عديدة وعلى مسارح عديدة ، وهذا يوضح أن المسرحية لها وجود خاص بها بعيداً عن العرض والتمثيل . أما الفيلم فهو على

العكس من ذلك غالباً ما يستوعب السيناريو ويبتلعه ، فلا يُحفظ السيناريو كموضوع مستقل يمكن اسبتخدامه مرة أخرى لإنتاج عمل سينمائى آخر . وفي أغلب الأحيان لايوجد السيناريو مطبوعاً في كتاب .

حينما بدأت السينما لم يكن هناك سيناريو .. كان المخرج يرتجل كل مشهد في مكان التصوير نفسه ، ويخبر كل ممثل عما يفعل في خلال اللقطة التالية .. وكانت العناوين الفرعية تكتب وتطبع على الفيلم فيما بعد .

ولقد ولد السيناريو حينما كان الفيلم قد تطور بالفعل إلى فن جديد مستقل ، ولم يعد من المكن بعد ذلك ارتجال مؤثراته المرئية الدقيقة ، الحاذقة ، الجديدة أمام الكاميرا .. لقد كان من الضروري إعداد تلك المؤثرات ، والتخطيط لها بدقة وعناية قبل البدء في التصوير . وقد أصبح السيناريو شكلاً أدبياً حينما توقف الفيلم عن أن يهدف إلى مؤشرات مستعارة من الأدب ، وبنى نفسه بحسم ، ووقف على قدميه ، وفكر بلغة المؤثرات البصرية .

وكانت السيناريوهات الأولى فى الواقع مجرد مساعد تكنيكى ، ولا شىء سوى قوائم بالمشاهد واللقطات لراحة المخرج . كانت تحدد فقط مايجب أن يكون فى الصورة ، وبأى ترتيب يكون . ولكنها لم تكن تقول شيئاً عن كيفية التقديم والعرض .

ومع ولادة الفيلم الناطق أصبح السيناريو على الفور أهمية كبيرة فقد احتاج إلى الحوار ، كما تحتاج المسرحية ، ولكنه احتاج إلى أكثر من ذلك بكثير . لأن المسرحية هى فقط حوار ولاشىء غير ذلك . إنها حوار منطوق كأنما في فراغ .. وعلى الرغم من أن مكان الحوادث ( أو خشبة المسرح ) تحددها إرشادات المؤلف وتعليماته ، إلا أنها لاتقدم بصورة تفصيلية .. وكل مايحيط بأشخاص المسرحية من أشياء مرئية هى مجرد خلفية لاتستطيع التأثير في حالتهم العقلية والروحية ، وبالتالي لاتستطيع أن تلعب دوراً في الحدث . ولكن في الفيلم نجد أن الأشياء البصرية والسمعية تعرض وبقدم على نفس مستوى عرض الشخصيات الإنسانية . وفي التكوين التشكيلي الذي يشملهم جميعاً نجد أنهم مشاركون متساوون في الحدث . ولهذا السبب لايستطيع كاتب السيناريو أن يعالج مكان الحدث بقليل من التعليمات والارشادات المسرحية .

بل يجب عليه أن يصف ويبلور ويحدد المظهر البصرى المرئى كما يصف سواه ويعبر عنه بوسائل أدبية . وعليه أن يحدد الجانب الذى تلعبه صور الأشياء مثلما يحدد بقية الجوانب الأخرى ، لأنه من خلالها جميعاً تحقق الشخصيات الإنسانية نواتها .

وهكذا أنتج فن الفيلم ، بعد تطوره ونضجه ، شكلاً أنبياً جديداً هو السيناريو . ومن المكن اليوم الحصول على عديد من السيناريوهات مطبوعة .. وربما أصبحت هذه السيناريوهات قريبا مقروءة شعبياً أكثر من المسرحيات . ومن الصعب أن نحدد كم من الوقت لابد أن ينصرم قبل أن يلاحظ نقاد الأنب هذه الظاهرة الجديدة التى تولد أمام أعينهم — أعنى السيناريو . ولهذا السبب سنحاول من جانبنا أن نحدد القوانين التى تحكم هذا الشكل الأدبى الجديد .

المسألة هي: من أي ناحية يختلف السيناريو السينمائي عن المسرحية أو الرواية ؟ ولقد وضعنا السؤال بهذه الصورة لأنه سيكون من الأسهل والأيسر تعريف المباديء والقوانين النوعية الخاصة بالسيناريو، بتحديد الميزات الأساسية التي تميزه عن الأشكال الأخرى الشديدة القرب منه.

إن سيناريو هذه الأيام ليس اسكتشا ناقصا لم يكتمل ، وليس مجرد تخطيط لعمل فنى ، بل هو عمل فنى كامل فى حد ذاته . إنه يستطيع أن يقدم صورة للواقع ، مستقلة ومفهومة وواضحه كأى شكل فنى آخر . صحيح أن السيناريو يضع على الورق مشاهد وحواراً ستتحول فيما بعد إلى فيلم ، ولكن المسرحية أيضا تفعل ذلك ، فهى تضع على الورق ما سوف يصبح بد ذلك عرضاً مسرحياً .. ومع ذلك تعتبر المسرحية شكلاً أدبياً أرفع مستوى من السيناريو!

إن الموسيقى المكتوبة هى مجرد رمز الموسيقى التى ستعزفها الآلات ، ومع ذلك النيقول أحد عن سوناتا لبيتهوفن إنها « ناقصة » أو إنها « سكتش » لهذا السبب ، ولدينا الآن كذلك سيناريوهات سينمائية موجهة القراءة ولايمكن تصويرها فى فيلم ، مناما يوجد مسرحيات لايمكن تقديمها على المسرح أبداً ، ومع ذلك فمثل هذه السيناريوهات ليست روايات ولا قصصاً قصيرة أو مسرحيات - إنها سيناريوهات سينمائية تنتمى إلى شكل أدبى جديد ،

إن الحقيقة الأساسية التى تكمن فى كل شكل من أشكال الفيلم ، وتحتم القوانين التى تحكم السيناريو هى أن الفيلم عرض مسموع ، صورة متحركة ، حدث يمثل فى المحاضر أمام أعيننا ، وبالتالى فإن السيناريو ، مثل المسرحية ، يمكن أن يقدم فقط وقتا حقيقيا واقعيا ، . فالمؤلف لايستطيع أن يتحدث لنفسه فى السيناريو ، مثلما لايستطيع فى المسرحية . لايستطيع الكاتب أن يقول « وفى أثناء ذلك مضى وقت طويل .. » لايستطيع أن يقول « .. وبعد ذلك ... » لايستطيع السيناريو أن يحيلنا على الماضى . لايستطيع أن يخبرنا عن شىء حدث لايستطيع السيناريو أن يحيلنا على الماضى . لايستطيع أن يخبرنا عن شىء حدث فيما مضى أو فى مكان آخر . إنه لايستطيع أن يلخص الحوادث كما يستطيع ذلك الشكل الملحمى القصصى . يستطيع السيناريو فقط أن يقدم مايمكن تمثيله أمام أعيننا ، فى الحاضر ، فى مكان وزمان يمكن لحواسنا إدراكهما ، وفى هذا يشبه السيناريو المسرحية . فيما إذن يختلف السيناريو عن المسرحية ؟ فى الفيلم ، كما على المسرح ، نجد أن الحدث مرئى ومسموع . ولكن فى المسرح يمثل الحدث فى مكان حقيقى ( هو خشبة المسرح ) وبمخلوقات حية ( هم المثلون ) . ولكن الفيلم يقدم فقط حقيقى ( هو خشبة المسرح ) وبمخلوقات حية ( هم المثلون ) . ولكن الفيلم يقدم فقط صوراً للمكان ولأولئك المخلوقات ..

وقد حلل الناقد الألماني « ليسينج » ( ١٧٢٩ – ١٧٨١ ) في كتابه الشهير « دراما تورجيه هامبورج » الاختلاف الرئيسي بين المسرحية وبين العرض المسرحي ، فحدد بذلك الاختلاف بين السيناريو وبين الفيلم قبل زمنهما بقرن ونصف قرن .

فتعريفه لطبيعة المسرح والقوانين التي تحكمه كان غاية في الامتياز حتى أنه الآن ، وبعد مائة وخمسين عاماً يساعدنا على تعريف القوانين المختلفة والطبيعة المختلفة لفن مختلف ، وإن لم يكن غير منقطع الصلة تماماً بفن المسرحية . ففي بداية كتابه « دراما تورچيه هامبورج » يحدثنا « ليسينج » عن المسرحيات المأخوذة من الروايات فيقول : « ليس من الصعب مطلقاً أن يحول ويطور الكاتب انفعالات وعواطف معينة إلى مشاهد .. ولكن الصعب هو أن يصبح من المكن أن يتحول المرء من وجهة نظر الراوي إلى وجهة النظر الحقيقية لكل شخصية من الشخصيات . وبدلاً من أن يصف عواطفهم وانفعالاتهم ، يجعل هذه العواطف والانفعالات تجيء إلى الوجود تحت أعين المتفرج ، وتتطور في تتابع مستمر غير منقطع وبلا وقفات » .

فى هذه الفقرة قال ليسينج كل شيء عن الاختلاف الرئيسى بين المسرحية والرواية ، ونفس هذا الاختلاف يوجد بين السيناريو والرواية ، فالسيناريو مثل المسرحية لايصف العواطف والانفعالات بلا وقفات وفى تتابع مستمر غير منقطع ، والحقيقة أن هذه الميزة الخاصة للدراما المسرحية ، ومثل هذا التتابع هو نتيجة ضرورية لكون المسرحية مكتوبة للمسرح ، لأن الشخصية التي تدخل إلى المسرح تحت أعيننا في تتابع لاينقطع وبلا وقفات حتى تترك المسرح مرة أخرى .

يستطيع الروائى أن يأخذ قراره إلى تجمع كبير ، ثم يتعامل بعد ذلك مع شخص واحد من كل المجموعة . يستطيع أن يروى قصة حياة ذلك الشخص الواحد ، دون أن يخبر القارىء عما كان يفعله الأشخاص الآخرون الحاضرون طوال ذلك الوقت .. وقد ينسى القارىء بسهولة أنهم موجودن على الاطلاق ، وفي الأشكال القصصية مثل هذه و القفزات ، ممكنة .. والوهم بوجود تسلسل بلا وقفات في المشهد الواحد ليس أمراً حتمياً ، كما هو الحال على المسرح . وهذا هو الاختلاف الأساسي بين الأشكال الروائية والأشكال المسرحية .

من هذه الناحية ، يقترب السيناريو من الرواية أكثر مما يقترب من الشكل المسرحى .. فالفيلم لا يلتزم بأن يحافظ على التسلسل المستمر الذى لاينقطع فى المشهد الواحد . بل إن مثل هذا التسلسل ليس ممكنا . ففى المشهد السينمائى لانحتاج إلى إظهار كل الأشخاص الحاضرين فى نفس المكان فى كل لقطة . بل إن ظهورهم جميعاً طول الوقت يصبح مناقضاً لأسلوب ولفنية الفيلم .

إن الجمهور يتخيل أن المشاركين في المشهد حاضرين ، ولكنهم ليسوا دائماً مرئيين . فمع التغيير الدائم المستمر للقطات الفيلم نرى فقط أولئك النين يحتاج الأمر إظهار وجوههم أو كلماتهم ، ويستطيع الفيلم أن ينتزع وجهاً من وسط الزحام الكبير ، ويركز انتباها خاصا عليه ، وينفذ عميقاً إلى عواطفه ونفسيته ، وفي هذا يشبه السيناريو الرواية أو الشكل الملحمي .

يستطيع الفيلم أن يقطع تسلسل مشهد ما ليس فقط بأن لا يظهر كل الشخصيات الموجودة في المشهد طوال الوقت ، بل إن المشهد كله يمكن أن يقطع تسلسله بأن يظهر الفيلم مشهداً آخر يدور في مكان آخر ، ثم يعود إلى المشهد الأول الذي قطعنا تسلسله ليستمر مرة أخرى . وهذا الأمر لايمكن أن يحدث على المسرح ، فإن إمكانية إظهار أكثر من حدث يتم في وقت واحد هي من خصائص الفيلم ، وبالتالي من خصائص السيناريو كشكل فني . فالمسرحية لاتستطيع في وسط مشهد ما أن تظهر مشهداً آخر يدور في مكان آخر ثم تعود إلى تكملة المشهد الأول . إن قانون وحدة الزمان ضروري .. قانون وحدة الزمان ضروري .. لأنه حتى إذا قطعنا مشهداً ما ، وكان المشهد الذي أدرجناه يدور في مكان آخر ، فلا يجب أن يدور في زمن آخر . بل يجب أن يكون في نفس الزمن ، وإلا لايفهم المتفرج مايدور أو لايصدقه .

والمعروف أن المقتضيات والمستلزمات التكنيكية الفيلم مختلفة عن المقتضيات التكنيكية المسرح، وإذاك فالبناء أو التركيب الأدبى السيناريو مختلف كذاك عن بناء المسرحية وتركيبها . فالمشكلة المركزية الواحدة ، والالتفاف حول صراع مركزى واحد ، الذي يميز بناء المسرحية ، مناقض لطبيعة الفيلم ، لأن الظروف التكنيكية الفيلم مختلفة . فالطبيعة البصرية الفيلم لاتحتمل بناء يتكون من بضعة مشاهد طويلة . وسبب ذلك هو أنه بينما المشاهد الطويلة ، دون تغيير في المنظر أو مكان الحدث ، تكون ممكنة إذا كانت مليئة بحركة داخلية ، ويستطيع الناس أن يتحدثوا في حجرة اساعات إذا كانت كلماتهم تعبر عن حركة داخلية أو عن صراع داخلي ، فإن الفيلم ، حيث العنصر الخام فيه هو دائماً العنصر البصري ، لايستطيع أن يكتفي أو يقنع بمثل هذه الأحداث الطويلة والداخلية فقط — وبالتالي غير المرئية . إن الفيلم يتطلب صوراً خارجية ، مرئية ، ممكن التقاطها « وتصلح التصوير » لكل حدث داخلي .

ولهذا السبب نجد أن السيناريو - مثل الرواية مرة أخرى - لايركز على الصراعات ولكنه يواجه الشخصيات بسلسلة من المشاكل في مجرى القصة .

وأحد القوانين التى تحكم شكل السيناريو هو طول الفيلم . وفى هذا يشبه السيناريو المسرحية فإن طولها يحدده الوقت الذى يستغرقه العرض المسرحى ، وقد تطور الفيلم الآن إلى طول أساسى أصبح قاعدة ، لأسباب فيسيولوجية ، فقد تبين أن

الأفلام التى يتجاوز طولها عشرة آلاف قدم (أى تستغرق مدة عرض حوالى الساعتين) تتعب العين . وهذه مجرد اعتبارات تكنيكية خارجية . غير أنه كثيراً مايحدث فى الفن أن تتحول الاعتبارات والشروط التكنيكية الخارجية إلى قوانين تحكم التكوين الفنى العمل . لقد خُلقت القصة القصيرة من الطول المحدد سلفاً للجريدة . وقد خلق هذا الشكل الفنى بعد ذلك كلاسيكيات مثل القصص القصيرة لموياسان وتشيكوف .

كذلك قد يحدد الطول المحتم أو المعين من قبل المضمون أو المحتوى نفسه . فالطول المقرر للسوناتة يحدد أسلوبها ، طبعا لا أحد مجبر على كتابة سوناتة أو سيناريو . ولكن إذا فعل أحد ذلك فعليه أن يعلم أن موضوع ومضمون وأسلوب السيناريو يجب أن يكون مستلهما من الطول المحدد سلفاً للفيلم . وهذا الطول هو في حد ذاته أسلوب ، على كاتب السيناريو أن يتقنه .

والآن ، أصبح السيناريو شكلاً أدبياً مستقلاً . لقد ولد من الفيلم ، مثلما ولدت المسرحية من العرض المسرحى . وبمرور الزمن كسبت المسرحية السبق والأولوية على العرض المسرحى ، وأصبحت هي التي تحدد مهام وأسلوب المسرح ، وأصبح تاريخ المسرح مجرد ملحق أو تذييل لتاريخ الدراما .

وليس فى الفيلم حتى الآن مايشبه هذا التطور . ولكنه سيأتى مع الوقت . فحتى الآن كان تاريخ السيناريو مجرد فصل فى تاريخ الفيلم . ولكن قد يصبح السيناريو بعوره عما قريب هو الذى يحدد تاريخ الفيلم . ومن المؤكد أن التطورات الحالية تشير إلى هذا الاتجاه .

وفى مناقشة القوانين الخاصة بالسيناريو كشكل أببى ، هناك أيضاً حاجة إلى بعض الملاحظات الأخرى ، فضلاً عما قيل حتى الآن . لايوجد فن ولا شكل فنى يقتصر تكوينه على عناصر نوعية خاصة . لأن عرض الواقع فنياً له مبادئ أساسية معينة صحيحة وصالحة بوجه عام بالنسبة لكل فن .

هذه المبادئ يمكن الحصول عليها بسرعة في أي كتاب مدرسي في علم الجمال. ومع ذلك فكل الأشياء يمكن تمييزها بدقة متناهية عن طريق الخصائص النوعية التي تميزها عن كل الأشياء الأخرى . فمثلاً فن التصوير يستطيع أن يعبر ليس فقط عن تجارب تخص فقط فن التصوير ، وإنما يستطيع أن يعبر أيضاً عن بواعث وبوافع مستعارة من الأدب أو الفلسفة أو علم النفس – وفي الواقع عن كل أنواع التفكير والانفعال . ولكن أيا كان المضمون الذي يعبر عنه ، فإن مثل هذا المضمون عليه أن يظهر في المادة الخاصة بالتصوير – أي في شكل تأثيرات وانطباعات بصرية ، وإلا ما ظهر على الإطلاق .

وعلى ذلك فإذا تحدثنا عن فن التصوير فعلينا أولاً أن نحدد مادته النوعية الخاصة.

وفن الفيلم لايتكون فقط من مؤثرات فيلمية خاصة ( مثلما فن التصوير لايتكون من مؤثرات لونية فقط ) ففيه ، كما في غيره من الأشكال الفنية الأخرى ، نستطيع أن نجد عناصر من العرض الدرامي والصفات والمميزات السيكولوچية . ولكن هناك شيء واحد مؤكد وهو أن الفيلم يمكن أن يظهر هذه العناصر فقط في شكل صور متحركة ناطقة ، أي أنها لابد أن تطابق وتوافق القوانين النوعية الخاصة لفن الفيلم .

لقد قبل إن المحتوى أو المضمون هو الذى يحدد الشكل . ولكن الأمور ليست بمثل هذه البساطة . ولايحتاج المرء إلى أخذ هذه القاعدة لكى يعنى أنه على مدى قرون كان الكتاب يخططون أفكار أفلام ، وقصص أفلام ، وشخصيات أفلام لم يكن من المكن تقديمها في روايات أو مسرحيات ، وأن أولئك المؤلفين المساكين كان عليهم أن ينتظروا حقبة وراء أخرى إمكانية التعبير البصرى حتى ذهبوا في النهاية إلى الأخوان « لوميير » وطلبوا سينما – الشكل الجديد ليلائم المضمون الجديد .

ويخبرنا التاريخ أن العكس هو الذي حدث بالفعل . لقد صورت السينما لسنوات طويلة عروضا مسرحية قبل أن تولد القصة السينمائية الأصيلة . لقد كانت حرفية الفيلم معروفة لبعض الوقت ، ولكنها لم تتطور إلى شكل لغوى جديد حتى أضيف إليها مضمون جديد ، رسالة جديدة ومختلفة عن غيرها .

وحينما يتطور شكل من أشكال الفن ويتبلور فإن قوانينه النوعية الخاصة هي التي تحدد المضامين والأفكار الملائمة له بتفاعل دياليكتيكي متبادل بين الشكل

والمضمون . وعلى كتاب السيناريو أن يجعلوا مضامينهم تطابق القوانين التي تحكم الشكل الفني المتكامل للفيلم .

والمضامين الجديدة أيضاً قد تكون متضمنة لوقت طويل في أشكال قديمة ، فتحدث فيها بعض التغييرات الطفيفة شيئاً فشيئاً وبعد وقت معين ، وربما بعد وقت طويل يحطم المضمون الجديد الشكل القديم ويخلق شكلاً جديداً . لكن هذا أيضاً يحدث في نطاق الشكل الفني نفسه ، فتبقى المسرحية مسرحية والرواية رواية والفيلم فيلم .

إن العلاقات الدياليكتيكية المتبادلة بين الشكل والمضمون يمكن مقارنتها مع العلاقة المتبادلة بين النهر ومجراه . الماء هو المحتوى أو المضمون ومجرى النهر هو الشكل .. ولاشك أن الماء هو الذى حفر بنفسه مرة ذلك المجرى – المحتوى خلق الشكل . ولكن بعد أن يكون مجرى النهر قد تكون فإنه يجمع مياه المناطق المحيطة ويعطيها شكلا – أى أن الشكل يكيف المحتوى ويصوغه وقوة الفيضانات الشديدة تستلزم قبل أن تطفو المياه على جوانب المجرى القديم ، أن تحفر لنفسها مجرى جديداً تماماً .

\* \* \*

|   |  |   |   | ÷ |   |
|---|--|---|---|---|---|
|   |  |   | - |   |   |
| - |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  | - |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   | - |
|   |  |   |   |   |   |

# كيف أضحك الجمهور؟

#### شارلی شابلن

كلما التقيت بأناس يسألوننى أن أشرح لهم سر إضحاكى للجمهور ، أجد نفسى دائماً فى حيرة من أمرى وأحاول عادة التهرب ، المسألة هى أنى أعرف بعض الحقائق البسيطة عن شخصية الرجل وأستعملها فى مهنتى . والواقع أنه ليس وراء أى نجاح سوى معرفة بالطبيعة الإنسانية ، سواء أكان الشخص تاجراً أو صاحب فندق أو ناشراً أو ممثلاً .

والأمر الذي أعتمد عليه أكثر من غيره ، هو وضع الجمهور أمام شخص يجد نفسه متورطاً في موقف حرج يدعو إلى السخرية .

إن مجرد طيران قبعة من فوق رأس رجل ليس بالأمر المضحك . وإنما المضحك هو أن نرى صاحبها يجرى خلفها ، وشعر رأسه طائر فى الهواء ، وذيل سترته يخفق وراءه ، وحينما يتنزه رجل ما فى الطريق فإن ذلك لايحمل على الضحك . فإذا وضع هذا الرجل فى موقف حرج ومحير أصبح باعثاً على الضحك .

إن كل المواقف المضحكة مبنية على هذا الأمر. ولقد صادفت الأفلام المضحكة نجاحاً مباشراً لأن أغلبها كان يصور رجال بوليس يقعون في فتحات المجاري والبالوعات ويتعثرون في دلاء النقاشين، ويقعون من عربات قطار، ويعانون كل أنواع المتاعب والمضايقات. أولئك أناس يمثلون وقار السلطة، وهم غالباً متشبعون بتلك الفكرة، ونحن نهزأ بهم ونسخر منهم ورؤية مغامراتهم تثير رغبة الضحك عند الجمهور، أضعاف ما تثيره نفس المغامرات لو قام بها مواطنون عاديون يعانون نفس المتاعب.

ويثير الضحك أكثر الشخص المهزأ الذى رغم تهزيئه يرفض الاعتراف بأن شيئاً غير عادى قد حدث له ، ويركب رأسه مصمماً على الاحتفاظ بوقاره . وخير مثال لذلك حالة الرجل الثمل الذى يفضحه كلامه ومشيته ، ويريد أن يقنعنا بوقار شديد أنه

صائم على الطوى ، وهو مضحك أكثر بكثير من الرجل البسيط المرح الذى يُظهر بصراحة حالة سكره غير مبال أن يلحظه أحد ، وعادة ما تصاحب حالة السكر على المسرح بشيء من محاولة الوقار ، لأن المخرجين قد أدركوا أن ذلك الإدعاء مضحك .

لذلك فإن كل أفلامي تُبنى على فكرة استحداث مواقف مربكة ، لكى تسمح لى أن أكون جاداً في محاولتي اليائسة لكى أبدو كجنتلمان صغير عادى جداً . وفي ذلك الوضع المؤسف الذي أجد نفسي فيه ، يصبح همى الأكبر دائماً أن ألتقط عصاتي بسرعة ، وأضبط وضع قبعتي على رأسي ، وأعدل رباط عنقى حتى لو كنت قد وقعت لتوى على أم رأسي . وأنا متأكد جداً من هذه النقطة لدرجة أنى لا أحاول أن أضع نفسي فقط في مواقف مربكة ، وإنما أعمل أيضاً على وضع الآخرين في مثل تلك المواقف .

وحينما أتصرف هكذا ، أجتهد دائماً فى اقتصاد وسائلى . وأعنى بذلك أنه حينما يستطيع حدث واحد أن يثير بنفسه قهقهتين منفصلتين يكون ذلك أفضل من حدثين منفصلين ، وقد نجحت فى ذلك فى فيلمى « المغامر » ، بأن جلست فى بلكون حيث كنت أكل « جلاس » بصحبة فتاة شابة ، وفى الطابق الأسفل وضعت سيدة ضخمة محترمة وأنيقة تجلس إلى مائدة ، وفى أثناء تناولى للجلاس أسقطت ملعقة منه فتسربت داخل سروالى ، ومن البلكون سقطت فى قفا السيدة ، الضحكة الأولى نشأت عن ربكتى الشخصية ، والثانية — وهى أشد بكثير من الأولى – جاءت نتيجة لوقوع « الجلاس » فى قفا السيدة التى صرخت وراحت تقفز ، حدث واحد هو الذى استخدمته ولكنه أربك شخصين وآثار قهقهتين .

وعلى مايبدو فى ذلك الحدث من بساطة ، فإن هناك عنصرين من الطبيعة الإنسانية يصوب الحدث إليهما مرماه : أحدهما هو لذة المتفرج فى أن يرى الثراء والأبهة فى كرب ومحنة ، والآخر هو ميل المتفرج إلى ممارسة نفس المشاعر التى يحس بها المثل على المسرح أو على الشاشة .

ومن الأشياء التي يتعلمها المرء بسرعة في المسارح ، أن الشعب بعامة يرتاح لرؤية الأغنياء يعانون أسوأ المتاعب . وهذا راجع إلى أن تسعة أعشار الأدميين فقراء ويغارون في داخلهم من ثراء العشر الآخر .

ولو كنت ، على العكس ، أوقعت الجلاس على رقبة خادمة فقيرة لنجم عن ذلك شعور بالتعاطف مع المرأة بدلاً من الضحك . وكذلك لكون الخادمة ليس لديها أى وقار تفقده لايصبح المشهد مضحكاً . إن وقوع الجلاس على رقبة سيدة غنية يعنى فى عواطف الناس إحداث ما تستحقه بالضبط .

وحينما أقول إن المتفرج يستشعر نفس الأحاسيس التي يشاهدها فأنا أعنى في هذا المثل الذي ضربته . أنه حينما ترتعد السيدة من أثر الجلاس الساقع فإن الجمهور يرتعد معها . والشيء الذي يربك الممثل يجب أن يكون مألوفاً لدى الجمهور وإلا ما تأثر به . فالجمهور يرتعد لأنه يعرف أن الجلاس مثلج ، وإذا استعملنا شيئاً لايدركه الجمهور على التو فلن يتأثر به .

وعلى هذا الأساس ينبنى القذف بالتورتة فى الأفلام الأولى . فكلنا يعرف أن التورتة تفعص بسهولة ، وبالتالى يستطيع المتفرج أن يدرك أحاسيس المثل حينما يستقبل واحدة فى وجهه !

ولقد سائني كثير من الناس من أين أخذت فكرة النمط الذي أمثله . وكل الذي أستطيع أن أقوله هو أن تلك الشخصية التي ألعبها عبارة عن « تركيبة » من عديد من الإنجليز ، رأيتهم في لندن حينما كنت أسكن فيها . ولما طلبت منى شركة « كيستون فيلم » الأمريكية ، التي مثلت لها أفلامي الأولى ، أن أترك فرقة كارنو ( الإنجليزية ) حيث كنت أمثل فيها بانتوميم « ليلة في ميوزيك – هول انجليزي » – ترددت أول الأمر ، أساساً لأني لم أكن أعرف أي نوع من الكوميديا كنت أستطيع القيام به . ولكن بعد فترة وجيزة فكرت في كل صغار الإنجليز الذين كنت أراهم بشوارب صغيرة سوداء وملابس ملتصقة بأجسامهم ، والعصا البامبو في أيديهم ، وقررت أن أتخذهم نموذجاً لي . وربما كانت فكرة العصا هي أسعد « لقية » عثرت عليها ، لأن العصا هي التي عرفت الناس بي بأسرع ما يمكن .

ولقد طورت استعمالها حتى أعطيت لها شخصية مضحكة خاصة بها وحدها . وكثيراً ما أجدها معلقة بساق أحد الناس ، أو ممسكة به من الكتف ، وتثير بذلك الضحك عند الجمهور ، دون أن ألاحظ أنا نفسى تلك الحركة . ولا أظن أنى أدركت

فى البداية كم من الأشياء ممكن أن تقولها لملايين الناس عصا تعتبر عنوانا للرجل الغندور . كذلك حينما أبدو « متغندراً » بعصاى الصغيرة وهيئتى الجادة ، أغطى التأثير بمحاولة وقار ، وهذا هو بالضبط مقصدى . وحينما أديت أول أفلامى فى شركة « كيستون » كنت فى الواحدة والعشرين من عمرى . ومن المكن أن يتسائل المرء عما كنت أعرف عن الإنسان فى هذا السن . ولكن يجب أن نتذكر أنى كنت أمثل أمام جمهور منذ أن كنت فى الرابعة عشرة . ومن الغريب حقاً أن أول عقد مهم لى كان مع وليام جيليت ، وهو ممثل أمريكى ، فى مسرحية « شيراوك هولز » وهى أمريكية .

ولقد لعبت خلال أربعة عشر شهراً دور « بيلى » ، صبى المكتب ، أثناء عرض مسرحية « شيرلوك هولمز » في لندن ، وفي نهاية هذا العقد لعبت أدواراً من الفودفيل ، وغنيت ورقصت خلال بضع سنوات ، ثم عدلت عن ذلك كله لأتعاقد مع فرقة « كارنو » للبانتوميم وفن البانتوميم يقدرونه جداً في انجلترا ، ولأن لدى شخصياً ميل لهذا الفن كنت سعيداً جداً لأني استطعت التفرغ له ،

وإنى لأتساءل مع ذلك ، هل كنت أنجح فى هذا الفن لولا والدتى . إنها أعجب ممثلة بانتوميم رأيتها فى حياتى . كانت تجلس إلى النافذة خلال ساعات طويلة تنظر إلى الشارع ، وتقلد بيديها وعينيها وتعبيرات وجهها كل ما كان يبور فى الطريق ، ولم يكن هذا يتوقف أبداً . وبالنظر إليها وملاحظتها لم أتعلم فقط أن أترجم العواطف والأحاسيس بيدى ووجهى ، وإنما تعلمت أيضاً أن أدرس الإنسان . كانت بارعة فى ملاحظاتها . فمثلاً رأت يوماً جارنا « بيل سميث » ينزل إلى الشارع فى الصباح فقالت : « ها هو ذا بيل سميث . إنه يجر قدميه ، وحذاؤه لم يُمسح . يبدو عليه الغضب ، أراهن أنه تشاجر مع زوجته وخرج بون إفطار . والدليل على ذلك أنه بخل إلى محل حلوانى يتناول فطيرة صغيرة وقدحاً من القهوة » وفى خلال النهار عرفت أن « بيل سميث » فعلاً قد تشاجر مع زوجته . لقد كانت هذه الطريقة فى ملاحظة أن « بيل سميث » فعلاً قد تشاجر مع زوجته . لقد كانت هذه الطريقة فى ملاحظة ضدك الناس . ولذلك حينما أشاهد أحد أفلامى أثناء عرضه على الجمهور أراقب

الفيلم بعين واحدة ، والعين الأخرى والأننان على الجمهور . وألاحظ ما يُضحك الجمهور ومالا يضحكه . وإذا حدث مثلاً أن الجمهور لم يضحك خلال عدة مرات ، على حركة تمثيلية كنت أريدها مضحكة ، أجاهد بعد ذلك مباشرة لاكتشاف الخطأ في فكرتها أو في تنفيذها أو حتى في الصورة التي التقطت لها . وكثيراً مايحدث أن تبين ضحكة خفيفة لحركة لم أكن قد درستها . وعلى الفور أفتح أنناى وأبحث لماذا أضحكت هذه الحركة بالذات جمهور المشاهدين . إننى حينما أذهب لمشاهدة أحد أفلامي أشبه إلى حد ما ذلك التاجر الذي يذهب لملاحظة ما يفعله زبائنه ومايشترونه .

وكما أنى ألاحظ الجمهور لأرى مايضحكه ، كذلك فأنا ألاحظه لأستوحى منه أفكاراً لمشاهد مضحكة . مثلا .. كنت ماراً فى أحد الأيام أمام المطافى ، فى اللحظة التى أعطيت فيها إشارة حريق ، ورأيت رجال المطافى ، يتزحلقون على الصارى الحديدى ، ويسرعون إلى المضخة ويندفعون إلى الحريق . وعلى الفور بدت لى سلسلة من الإمكانيات المضحكة . رأيت نفسى نائماً جاهلاً بصفارة الإنذار . هذه النقطة ستصبح مفهومة للجميع لأن كل فرد يحب النوم . ثم رأيتني أتزحلق على الصارى وأحاور خيل المطافى ، وأبواره ، وأبسقط من فوق عربة الحريق فى أحد منحنيات الطريق ، وأشياء عديدة من نفس النوع ، وخزنتها فى ذاكرتى . وحينما قمت بإخراج فيلم « رجل المطافى » فيما بعد استخدمت كل ذلك . ولو كنت فى ذلك اليوم لم أتأمل فيلم « رجل المطافى » كل هذه الإمكانيات « الكوميدية » المضحكة .

ومرة أخرى كنت أصعد وأهبط سلماً آلياً في متجر كبير ، وجعلت أفكر كيف يمكن استعمال ذلك في فيلم . وفي النهاية اتخنت منه أساساً لفيلمي « ساعي المتجر » .

وأثناء رؤيتى لمباراة ملاكمة جاءتنى فكرة فيلم « شارلى البطل » حيث انتصرت ، أنا الرجل الصغير ، على شيطان كبير بالضربة القاضية بفضل حدوة حصان أخفيتها في قفازي .

وفى فيلم آخر استخدمت مكتب سمسار كموضوع رئيسى ، باختصار ، لقد استفدت دائماً من الحياة اليومية سواء فى رسم الشخصيات أو فى استيحاء أفكار مضحكة . فمثلاً ، كنت يوماً فى مطعم وفجأة لاحظت أن رجلاً يجلس على بعد

خطوات منى راح يبتسم ويحيى ، وتصورت أنه يحاول أن يتودد إلى ففعلت بالمثل ، بينما كنت قد أسأت تأويل نواياه ، وبعد لحظة ابتسم من جديد فرفعت يدى أحييه ولكنه تجهم وعبس ، ولم أعد أفهم لماذا كان يبتسم ثم يعبس على التوالى ، كان يجب أن ألتفت ورائى لأرى أنه كان « يعاكس » فتاة جميلة تجلس خلفى ، ولقد أضحكنى ما وقعت فيه من خطأ ، وحينما جاءت الفرصة ، بعد ذلك ببضعة شهور لاستخدام هذا الموقف في فيلم « الاستشفاء » استفدت من هذه الحادثة الصغيرة .

نقطة بشرية أخرى أستعملها كثيراً فى أفلامى هى ميل الجمهور إلى حب التضاد والمفاجآت . ومن المعروف أن الجمهور يحب الصراع بين الخير والشر ، بين الغنى والفقير ، بين المحظوظ والمنحوس ، ويجب أن يضحك وأن يبكى ، كل هذا فى بضع دقائق . إن التضاد بالنسبة للجمهور يخلق الاهتمام ، ولذلك أستعمله باستمرار . فإذا كنت مطارداً من رجل بوليس جعلته دائماً ثقيل الحركة وأخرق ، بينما أن بفرارى من بين ساقيه أبدو خفيفاً ويهلواناً . وإذا أسيىء إلى ، فالمسيىء دائماً رجل ضخم حتى أنه بالتضاد مع صغر حجمى أنال عطف الجمهور ، ودائما أحاول أن أضاد جدية سلوكى بمسخرة الحادثة أو سخفها .

وطبعاً من حسن حظى أن أكون صغير الحجم وأستطيع أن أوجد هذا التضاد دون عناء . كل الناس تعرف أن الفرد الصغير الحجم المظلوم يحظى دائماً بعطف الجماهير . ولمعرفتى بهذا الميل أعمل على تأكيد ضعفى وتجسيمه بأن أضم كتفاى وأدلدل شفتى في هيئة تستدر الرحمة ، وأتخذ سمة الخائف المرتعد . كل هذا بطبيعة الحال هو فن البانتوميم ، ولكن إذا كنت أكبر من ذلك في الحجم قليلاً لكان تعبى أشد في أن أصبح محل عطف الناس ، أما كما أنا – صغير الحجم – فالجمهور حتى حينما يضحك من مظهري يحس بالعطف نحوى .

ولابد من العناية في استعمال التضاد حتى يبدو في صورة مرضية ، فمثلاً في نهاية فيلم « حب كلب » أبدو أنا في دور مزارع . لذلك فكرت في أنه يمكن أن يكون من المضحك أن أوجد في حقل وأتناول حبة واحدة من جيبي ، وأزرعها في الأرض بعمل ثقب صغير بإصبعي . وكلفت أحد العاملين معي في الفيلم باختيار مزرعة يمكن

أن يصور فيها المشهد . وقد وجد بالفعل إحدى المزارع . ولكنى لم أستعملها لسبب بسيط ، وهى أنها كانت صغيرة جداً ولن تعطى التضاد لطريقتى اللامعقولة فى زراعة حبة واحدة فى كل مرة . كان يمكن أن يكون ذلك مضحكاً إلى حد ما بالنسبة لمزرعة صغيرة . ولكن فى مزرعة كبيرة من ٢٥ هيكتارا (حوالى ستون فداناً) نال الموقف ضحكة ضخمة لمجرد التضاد الواضح بين طريقتى فى الزراعة وضخامة المزرعة .

وعنصر المفاجأة في أفلامي له نفس أهمية عنصر التضاد . ولست أبحث عن المفاجأة بشكل كامل في البناء العام الفيلم ، ولكني أجتهد في أن أخضع حركاتي الشخصية بطريقة تبدو هي نفسها كأنما تحدث مفاجأة . إنى أحاول دائما أن أفعل غير ما يتوقعه المتفرج وبطريقة جديدة . فإذا اعتقدت أن الجمهور ينتظر أن يراني أنرع الشارع على الأقدام . في أحد الأفلام ، أقفز فجأة في سيارة . وإذا أردت أن أسترعي نظر أحد الناس فبدلاً من أن أنقر على كتفه أو أناديه ، أمر بعصاى من تحت نراعه وأجذبه إلى بلطف . إن تصوري لما ينتظره الجمهور ثم عمل شيء آخر هو لذة خالصة بالنسبة لى .

فمثلاً في أحد أفلامي – هو فيلم « المهاجر » – أبنو في أول الفيلم منحنياً جداً على سور الباخرة لايرى المرء غير ظهرى ، وحركات كتفى التشنجية تبين أنى قد أصبت بنوار البحر ، ولو أنى أصبت بنوار البحر فعلاً لكان من الخطأ الجسيم أن أصور ذلك في فيلم ، وما كنت أفعله في الواقع كان خداعاً للجمهور عن عمد ، فحينما اعتدات جذبت سمكة كانت معلقة في نهاية الشط ، وأدرك الجمهور أنه بدلاً من أن يصيبني نوار البحر كنت أمضى وقتى ببساطة في صيد السمك ، إنها مفاجئة تامة تثير ضحكات كبيرة .

وهناك أيضاً خطر آخر : وهو الرغبة في أن تكون مضحكاً أكثر من اللازم . هناك مسرحيات وأفلام يضحك فيها المتفرج كثيراً جداً ومن قلبه حتى يصيبه الإنهاك .

إن إماتة الصالة من الضحك مطمح لعديد من المنتلين . ولكنى أفضل أن أنثر الضحك هنا وهناك .. أفضل أن يضحك الجمهور ضحكتان أو ثلاث تنطلق في حرية

صائقة من القلب ، على أن أغرقه في سيل منهمر من الضحك المتواصل وكثيراً ما سئلت : وإن كان من السهل عمل فيلم مضحك ؟ كم أحب أن يستطيع المرء تتبع سير عمل الفيلم منذ فكرته الأولى حتى رسم الشخصيات ، وأخذ الصور وتوليفها ، وإخراج الفيلم في صورته النهائية ليجد الإجابة على هذا السؤال أننى كثيراً ما أنزعج للطول الهائل لشريط الفيلم الذي يجب على تصويره لكى أحصل في النهاية على فيلم واحد . لقد صورت ستين ألف قدم من الفيلم الخام لأحصل في النهاية على ألفي قدم يراها الجمهور . إنه يلزم تقريباً ٢٠ ساعة لعرض الستين ألف قدم من الفيلم على الشاشة . كل هذه الكمية يجب أن تصور لكي نصل في النهاية إلى عشرين دقيقة من العرض السينمائي .

وفى عملى ، ليس لدى ثقة إلا فى تقديرى الشخصى . أحياناً كان يبدى أولئك الذين يحيطون بالتصوير إعجابهم الشديد بمشاهد معينة أثناء تصويرها ، ومع ذلك كنت ألقى بها بعيداً ، لأنها تبدو لى غير مضحكة بما فيه الكفاية . وليس هذا لأنى أعتقد أنى أكثر رقة وشفافية من أولئك الذين يحيطون بى ، وإنما ببساطة لأنى أنا الوحيد الذى سوف يجنى كل اللوم أو كل الفائدة من الفيلم . ولا أستطيع أن أكتب تحذيراً فى بداية الفيلم وأقول : « أيها المتفرج أنا لا ألومك لأنك لم تضحك ، فأنا نفسى لم أجد ذلك مضحكاً . ولكن أولئك الذين كانوا يحيطون بى أثناء التصوير لم يكونوا من هذا الرأى ، ولقد سلمت برأيهم » .

وهناك نقطة أخرى تجعل من الصعب على أن أصدق تقدير أولئك المحيطين بى . إن مصورى ومساعديه قد تعودوا على تمثيلى إلى حد كبير لدرجة أنهم لا يضحكون منه كثيراً . ومع ذلك لو أنى ارتكبت خطأ لضحكوا منى . وربما لو أنى لم ألاحظ خطأى لأمكن أن أعتقد أن المشهد كان مضحكاً . ولم أتبين ذلك إلا حينما سألت يوما أولئك النين كانوا يضحكون على جانب من مشهد لم أكن أراه مضحكاً أبداً ، لماذا كانوا يضحكون ؟ فقالوا لى لأننى أخطأت . وفي تلك اللحظة تبينت كيف كان من المكن أن أضاعف من خطأى لو أنى صدقتهم أول الأمر . وأنا الآن سعيد لأنهم لايضحكون على تمثيلي إلا فيما ندر .

والشيء الذي أخشى منه دائما هو المبالغة ، أو تأكيد نقطة معينة أكثر مما يجب . فمن الممكن بسهولة قتل الضحك بالمبالغة أكثر من أي وسيلة أخرى . فلو أني بالغت في طريقة مشيتى ، أو أوقعت شخصاً ما بقسوة شديدة ، أو تطرفت في التعبير عن شيء ما لما استفاد الفيلم من ذلك .. بل على العكس .

إن الاقتصاد في التعبير أمر غاية في الأهمية ، ليس فقط بالنسبة الممثل وإنما بالنسبة لأى شخص ، إن الحد من الأمزجة والشهوات والعادات السيئة أمر ضرورى . ومن الأسباب التي جعلتني لا أحب كثيراً الأفلام الأولى التي قمت بها هو ما تضمنته من مبالغة كان من المكن الحد منها . إن إلقاء تورتة بالكريمة أو اثنتين ربما كان أمراً مسلياً ، ولكن حينما لايعتمد الضحك إلا على التورتة بالكريمة يصبح الفيلم بسرعة رتيباً ومملاً . وربما لا أنجح دائما بفضل هذا المنهج ، ولكني أفضل ألف مرة أن أحصل على الضحك بفعل نكى ، لا بأفعال شرسة أو تفاهات . ليس هناك أسرار غامضة لإضحاك الجمهور ، إن كل سرى هو أنى جعلت عيني مفتوحتين ، وروحى يقظة لكل الحوادث التي يمكن استخدامها في أفلامي .

لقد درست الإنسان ، ولو لم أعرفه لما استطعت عمل أي شيء في مهنتي . وكما قلت في بداية هذا المقال إن معرفة الإنسان هي أساس كل نجاح .

وكتب شابلن – بعد ذلك بعشر سنوات – عام ١٩٢٨ – يقول :

## الجمهور لا يعرف ما يريد

مع تطور السينما ، الذي جعل الإتقان والعناية بالفيلم ليس فقط أمراً ممكناً وإنما أيضاً ضرورياً ، اختفى اليوم جزء كبير من التلقائية القديمة التى اجتنبت في الأيام الأولى ، أنصاراً للشاشة ، وطبيعى إنه إذا كان من الضروري لإنتاج الفيلم صرف بضم مئات الآلاف من الدولارات فإن رجل الأعمال ، أو رجل البنك ، أو الفنان ، أو أيا كان هذا الشخص الذي يقدم رأس المال ، يسعى إلى إراحة ضميره والاطمئنان على نجاح المشروع واستقبال الجمهور له .

ومن هذا جاءت تلك المناقشات التى لا أول لها ولا آخر عما يريده الجمهور ويرغب في رؤيته .. ولقد خلق ذلك موقفاً أعتقد أنه يصيب الخيال بالعقم والجدب ، ويقطع الطريق على كل إبداع أصيل .

وبصراحة شديدة، لا أعتقد أن الجمهور يعرف مايريد . إنها النتيجة التى استخلصتها من حياتى الفنية الخاصة لم يكن هناك أدنى فكرة لدى الجمهور أنه سوف يرغب فى رؤية الشخصية التى قدمتها فى عديد من الأفلام حتى أصبحت هذه الشخصية معروفة . وقبل أن أستطيع جعل هذه الشخصية معروفة جيداً لدى الجمهور ، اصطدمت بكل أنواع تثبيط الهمم .

لقد كانت شخصيتى (شارلى) فى حاجة إلى أن تعالج بلطف وفطنة ، وكانوا « هم » يطلبون منى « الفرسكة » أو الهزل السوقى الفاقع . وكانوا يحرضوننى على « تلطيخ » وجهى بألوان معقدة من المكياج ، مع أن هذا لايعطى شيئاً على الشاشة . فالجمهور لا يهتم إلا بشخصيات حقيقية .

وفى الأيام الخالية ، حينما كنت أخرج أفلاماً بكل بساطة من أجل المال ولكى أشبع هوايتى فى التمثيل لم يكن لدى أى شعور بالمسئولية ، وفجأة ، وجدت نفسى فى مواجهة تلك الحقيقة المؤكدة – وأستطيع أن أقولها بكل تواضع – أنى أصبحت شعبياً .

منذ ذلك الحين ، منذ اللحظة التي وعيت فيها بشهرتي وواجبي في حمايتها وتدعيمها ، عرفت المسئولية . وتحسن عملي من نواح عديدة ، وكذلك أصبح مدروساً أكثر . على أن العناية وحدها ، مهما كانت ، لاتكفي لخلق شيء عميق . فكلما زدت تفكيراً وتأملاً وجدت نفسي معتمداً على ميكانيكية الإضحاك وليس على روحه . لقد كنت بسبيل التحول إلى مثقف ، كل همه دراسة مطالب الجمهور من الأفلام . كنت راغباً في إرضاء ذلك الجمهور الذي أظهر حبه وشغفه بي . وكان على أن أعطى له مايجب أن ينجح بكل تأكيد ، وأن أقدم له تلك الأشياء التي لايمكن أن تفشل في إثارة الضحك ، على الرغم من أنها غالباً ما تكون مقطوعة الصلة بالحدث الرئيسي للفيلم .

وفى تلك اللحظة ، حينما قررت أنى أعرف جيداً مايريده الجمهور ، وكان نجاحى يؤكد لى ذلك الاعتقاد ، تلقيت « دشاً » فى صورة خطاب جاعنى من رجل لم أكن قد رأيته أبداً ، ولايزال اسمه حتى اليوم مجهولاً لى ، ومع ذلك فأنا أحفظ كلماته عن ظهر قلب .

كان هذا الرجل قد رآنى في فيلم « رجل المطافى » في صالة كبيرة من صالات الغرب الأوسط – في أمريكا – فكتب إلى يقول :

« لاحظت فى فيلمك الأخير نقصاً فى التلقائية . ومع أن هذا الفيلم مرضياً وليس فيه مايعيب من وجهة النظر الكوميدية ، فإن الضحكات لم تكن عميقة مثلما كانت فى أفلام عديدة قدمتها قبل ذلك .. إنى أخشى أن تكون بسبيلك إلى أن تصبح عبداً لجمهورك ، بينما كان الجمهور على العكس من ذلك فى أغلب أفلامك هو التابع لك . إن الجمهور ياشارلى بجب أن يكون عبداً .. تابعاً » .

وكان هذا الخطاب بالنسبة لى درساً كبيراً وضعته فى اعتبارى ولم يكن من المكن أن يكون عملى جيداً بقدر ما أمسك بالروح الحقيقية للمسرح ، المسرح فى حد ذاته . ومنذ هذا الخطاب وأنا أتجنب ما أظن أن الجمهور يريده على التحديد . إنى أفضل نوقى الخاص باعتباره أكثر مطابقة لما يريده الجمهور منى .

وهذا هو أفضل ما استطعت استخلاصه من نتائج عملى الشخصى ، أو من أعمال غيرى من المثلين الهزليين الذى لا شك فى نجاحهم . وما أقوله ليس استهزاءً بالجمهور ، وإنما هو على الأحرى موجه إلى أولئك الذين من بيننا يظنون أننا نستطيع أن نعرف ما يريده الجمهور ، وأن نقدمه له ، ونسير وفق مشيئته !

\* \* \*

|  | - |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## عن التمثيل السينمائي

# چان رينوار

من خلال ممارستى الطويلة ، لمهنة الإخراج أستطيع أن أقرر أن الفيلم هو حكاية قصة .. وعلينا أن نجد أكثر الوسائل العملية راحة وسهولة لكى نحكى تلك القصة . وفى كل مرة أجد نفسى إزاء مشكلة مشهد ما على تصويره ، وبعد إجراء تعريبات الممثلين عليه ، أحدد مع المصور زاوية التصوير ونقول معا « هذا المشهد يمكن تصويره هكذا » . وأنا لا أقسم المشهد إلى لقطات من نوع الـCONTER- CHAMPS والـCONTER- CHAMPS ( أى النقطة التى تصور شخصيتين إحداهما ظهرها للكاميرا والأخرى مواجهة لها ، ثم العكس ) مبتدئاً من لقطة للمجموع .. أى تصوير المشهد كله في لقطة عامة أولاً ثم في لقطات قريبة .. وبعد ذلك أستعمل كل تلك اللقطات في المونتاج .. ذلك أنه يبدو لى أن كل جزء من المشهد له زاوية واحدة وليس زاويتين .. والواقع أن مونتاج أفلامي ، ماعدا في حالات خاصة مثل فيلم « النهر » ، هو مونتاج بسيط اللغاية .. وهو عبارة عن وضع اللقطات التي صورت الواحدة بعد الأخرى ..

# .... إنى أومن بطريقة معينة في تدريب الممثلين على التمثيل هي مايلي :

أطلب من الممثلين أن يقولوا الكلام دون تمثيل ، ولا أسمح لهم بمحاولة التفكير إلا بعد عدة قراءات للنص .. وهكذا ففى اللحظة التى يطبقون فيها نظريات معينة ، فى اللحظة التى يشعرون فيها بتفاعلات معينة بالنسبة لذلك النص ، يكون ذلك بالنسبة لنص يعرفونه ، وليس بالنسبة لنص ربما لم يفهموه بعد .. لأن المرء لايفهم جملة إلا بعد أن يكررها مرات عديدة . وأنا أعتقد أيضاً أن طريقة التمثيل يجب أن يكتشفها الممثل نفسه ، وحينما يتم له ذلك أطلب منه أن يكبح جماحه وألا يمثل بشكل كامل على الفور .. بل عليه أن يتحسس طريقه ويختبره في حذر .. وعلى الخصوص عليه ألا يضيف الإشارات والإيماءات اللازمة إلا في النهاية .. وأن يكون على بينة

كاملة من معنى المشهد ، قبل أن يسمح لنفسه بتحريك منفضة سجائر ، أو الإمساك بقلم ، أو إشعال سيجارة . وأنا أطلب منه أن يتصرف بطريقة تدل على أن اكتشاف العناصر الذاخلية وليس العكس بالعكس .

وأنا أعارض تماماً تلك الطريقة التي يطبقها كثير من المخرجين والتي تتمثل في قولهم: « انظر إلى .. بسأمثل المشهد .. والآن افعل مثلى .. » ولا أعتقد أن ذلك شيء طيب .. لأن المخرج ليس هو الذي بسيلعب المشهد .. إنه الممثل . وعلى ذلك يجب إنن أن يكون الممثل هو الذي اكتشف المشهد بنفسه ، وأضفى شخصيته الذاتية عليه وليس شخصية المخرج ...

..... إنى أعتقد أن كل إنسان هو جزء من عالم صغير . وهو عالم لا تحده بالضرورة الفواصل الجغرافية ، ولكن من المؤكد أنه محدد بنوع المخلوقات الإنسانية التى تكونه . وأعتقد أنه على الشاشة ، مثلما على المسرح أو في كتاب ، من المهم جداً إظهار كل شخصية في علاقاتها بهذا العالم الصغير .. أي لاتظهرها بمفردها معزولة عن كل شيء .. بل إني أعتقد كذلك أنه من المهم أن نظهر هذا العالم الصغير ، حيث الشخصية جزء منه ، في علاقاته مع العوالم الصغيرة الأخرى التي تحيط به .. وبمعنى آخر : لسنا وحدنا على هذه الأرض . ومن المهم جداً تأكيد ذلك . لهذا السبب أعتقد أنه من الأصوب أن نستفيد من كل مايستطيع المثل أن يقدمه لنا ، وأن نستنشق رائحة علله الصغير التي تفوح منه ..

... والآن ، انتهينا من كتابة السيناريو ، وشيدت الديكورات وبدأ التصوير .. ثم ها هو الممثل موجود أمامى .. وهو يقول لى بسطوره .. السطور التى كتبتها ليس له ولكن لشخص مثالى ، شخص حلمت به .. والممثل يقول السطور بشكل سيىء ، وسيىء جداً . ذلك شيء ردىء ، ردىء جداً .. لماذا ؟ هل أكون قد أخطأت مثلاً . ؟ هل أسأت الاختيار حينما أخذت هذا الممثل لكى يلعب تلك الشخصية ؟ مع ذلك لا .. فأنا حينما أنظر إليه يبدو لى أنه التجسيد الحي لذلك المخلوق الذي حلمت به .. إذن لابد أن هناك شيئاً آخر .. والشيء الآخر هو ببساطة أن سطوري هي الرديئة .. لقد كتبتها بشكل سيىء جداً .. متناسياً من سيكون الممثل الذي سيلعب الشخصية التي خلقتها أنا مع ذلك .. وفي تلك الحالة أعيد كتابة السطور مستفيداً من المعرفة الجديدة التي

حصلت عليها من هذا الممثل . لقد ضمنت إلى حد ما شخصيته وأنا أعمل معه .. وأنا أعيد كتابة تلك السطور بشكل أفضل ، ويستطيع المثل أن يبتلعها .. ويستطيع حلقه أن يشكلها بصورة تضفى عليها الحقيقة والواقع .. وتصبح السطور سهلة وبسيطة .. ويسرق المثل المشهد ، ويسرق الشخصية ويعتقد أنه هو الذي كتب تلك السطور . هذا حسن .. ولنتركه يسرح في هذا الاتجاه ولانعارض إحساسه .. إذ يجب على المثل أن يعتقد أنه كاتب ماينطقه من سطور ، وإلا ماقالها بشكل طبيعي .

... إنى أعتقد أن الصناعة السينمائية باختراعها للشاشة العريضة قد ألغت ما كان يعتبر انتصاراً للفيلم الصامت ، وهو للعلم : اللقطة الكبيرة . وحينما كانت جريتا جاربو تنظر إلى المتفرج في لقطة كبيرة رائعة ، كان المتفرج « ينوب » في مقعده ، وكان معه كل الحق في ذلك .. ولكن الآن ، وقد تغير الكادراج ، لم تعد هناك لقطات كبيرة . ولم يعد من المكن أن يصبح وجه المثل وحده على الشاشة . تلك حقيقة يجب أن نسلم بها . ومن غير المفيد أن نكافح ضدها . لم يكن الفيلم الناطق لدى سنوات طويلة سوى استمرار الفيلم الصامت . لقد استبدات العناوين الفرعية التي كانت تطبع على الفيلم الصامت بيضع كلمات من الحوار . وكان المخرج يستخلص من المثل ، لقطة بلقطة ، أهم جزء فيه ، أو على الأقل ما كان يظن أنه كذلك ، والآن وقد تحطمت اللقطة الكبيرة فقد أصبح لزاماً علينا أن نلعب بشخصية المثل كلها لا أن نكتفى بجزء منه ،

وإخراج الفيلم بالطريقة العادية يقتضى تقطيعه لقطة لقطة . وقد يحدث أن نصور جملة حوار بعد بضعة أسابيع من تصوير الجملة السابقة . وكبار المخرجين وحدهم هم الذين يملكون في أعماقهم الداخلية قوة كامنة لكى يحتفظوا بوحدة الأسلوب . ولقد فكرت أنه طالما أن اللقطة الكبيرة لم تعد ضرورية ( بالنسبة للشاشة العريضة على الأقل ) فربما كان من الأفضل أن نقطع الفيلم مشهدا مشهدا بدلاً من لقطة لقطة . وتحتم هذه الطريقة استعمال عديد من الكاميرات وعديد من الميكروفونات ، ولهذا السبب أخرجت فيلم « وصية الدكتور كورديلييه » للتليفزيون الذي يملك وحده مثل هذه الإمكانيات . ولقد استعملت ثماني كاميرات واثنى عشر ميكروفونا . وقد

أثبت لى هذا الفيلم أن المنهج صالح للعمل به بل من مميزاته أيضا أن المثلين والفنيين يعملون فى حرية . وكان أداء « چان لوى بارو » فى دور « كورديلييه » ليس فقط رائعا ولكنه أيضا مختلف عما حققه حتى ذلك الوقت . فقد كنت أرخى العنان للممتلين وأطلقهم فى بداية كل مشهد . وكذلك لم يكن فى مقدورى أن أقف خلف كل كاميرا .. وبذلك وجد كل فنى نفسه مسئولاً عن جزء من الفيلم . وفى هذا تطبيق لنظرية أثيرة لدى ، فأنا أعتقد أن الفنان يعمل بصورة أفضل وهو حر . وطبعا بالنسبة للممتلين يعتبر ذلك المنهج نهاية للهواة .. إذ لابد من العمل مع ممتلين محترفين قادرين على أداء مشهد بأكمله دفعة واحدة .. ولم يعد المونتاج هو الذى يعطى الإيقاع للفيلم .

\* \* \*

#### بين الحياة والفن

#### رينيه كلير

إن بداية قصة ما ، كالبيت الأول من القصيد الذي يتحدث عنه الشاعر « قاليري » ، هبة من السماء . والبيت الثاني – أو تتمة القصة – يتطلب عملاً ، ويعتمد على الموهبة . وهنا لابد أن يتدخل عنصر الاختراع وكان « ستاندال » يقيم له وزناً كبيراً عند كتابة عمله الروائي ، وهو الذي يبدولي أنه أول مايجب أن يملكه مؤلف الأفلام ومخرجها .

ولسوف يقولون لى: ولكن التقطيع الفنى ؟ وتناسب اللقطات المضتلفة ؟ وحركات الكاميرا ؟ وكل تلك الأشياء المكسسة بلا ترتيب والتى يدرسونها فى مدارس السينما ، والتى تمد المتحذلقين من علماء الفيلم فى المجلات الصغيرة بفرصة استعراض علمهم ؟ لقد كنت فيما مضى أقيم أهمية خاصة لتحضير « الميزانسين » بمعناه المحدد .. واليوم أعتقد أن هذا العمل يمكن إتمامه بطريقة مرتجلة إلى حد ما ، لن لديه بعض المعرفة بالمهنة . ومن هذا اللفظ « الارتجال » يفزع نفر من النظريين ، وهم يخلطون بين فن التأليف الدرامى وبين الميزانسين ، ويتصورون أن من المكن ارتجال هذا وذاك .. ولكن هل يخلط المرء فى المسرح بين فن كتابة المسرحية وبين فن عرضها على الجمهور ؟ بين مهنة « چوفيه » المثل ومهنة « چيرودو » المؤلف ؟ وهل يظن المرء أن شيكسبير أو راسين كانا يرتجلان أعمالهما أثناء إجراء التدريبات يظن المرء أن شيكسبير أو راسين كانا يرتجلان أعمالهما أثناء إجراء التدريبات المسرحية ؟ من غير المفيد أن نسترسل أكثر من ذلك فى الكلام عن هذا الهزر الصبياني الذى لايزال يجد حظاً عند من يضيع وقته بالنظر فى كل شئ والإصغاء الى مايقال .

أولئك الذين كانوا يدعون أن السينما سوف تقتل المسرح كانوا يجهلون طبيعة هذين الفنين . ومن يقربهما الواحد من الآخر يسيىء فهم الاثنين . إن كل مايستعيره المسرح من السينما .. وكل ماتستعيره السينما من المسرح يخاطر بأن يحرف كلا منهما عن طريقه الخاص . ولقد زاد الفيلم الناطق من هذا الخلط الذي يعود إلى بداية

السينما الأولى . إذ يجب على الفيلم حتى الناطق أن يخلق وسائل تعبير مختلفة جداً عن تلك التي يستعملها المسرح . ففى المسرح نجد أن العقل تقوده الكلمة والذي يراه المرء على المسرح له أهمية ثانوية بالنسبة للذي يسمعه . أما في السينما فالوسيلة الأولى للتعبير هي الصورة .. والجانب الكلامي أو الصوتي لايجب أن يكون له التفوق . ومن المكن تقريباً أن نقول : إن رجلاً أعمى أمام عمل مسرحي حقيقي ، وإن رجلاً أصم أمام فيلم كامل ، إذا فقد الواحد والآخر جزءاً هاماً من العمل المقدم ، فلا يجب أن يفقد منه الجوهري .

وفى العمل السينمائى لايجب أن يحتل الحوار مكاناً أكبر مما يحتله فى الرواية المكتوبة ، والتعبير بالصورة له دائماً قيمة أكبر من التعبير بالكلام ،

ومع ذلك فإذا كان من السهل نسبياً عمل فيلم يعتمد على الحركة دون الالتجاء إلى الكلام ، فليس الأمر كذلك حينما تكون عواطف الشخصيات هي المكونة الجوهرية لعقدة السيناريو .

إن ما يسمعه المرء في الشارع يأخذ طابعاً مختلفاً تماماً حينما يقوله ممثلون ويذيعه مكبر صوت في صالة سينما ، حيث لانبلغ الواقعية بمجرد عرض صورة طبق الأصل من الواقع .

بالنسبة لطلبى نجد أن الصورة الفوتوغرافية لسيدة ليست هى صورة طبق الأصل من الواقع .. إنها ليست سوى قطعة من الورق المقوى . والصلة التى نقيمها بين صورة حقيقية وتقليدها الفوتوغرافى لاتوجد إلا بفضل اصطلاح تعوينا عليه .. وبتأثير هذا الاصطلاح يفقد الواقع مزاياه . إن الفنيين السينمائيين يعلمون أن شارعاً كل قطعة فيه مبنية ومضاءة صناعياً يستطيع أن يخلق تأثيراً بالواقع أكثر وضوحاً وجلاء من شارع حقيقى ، حيث نرى التقليد الفوتوغرافى يقدم تضاداً فى الإضاءة مبالغًا فيه أو تحكميًا .. والشىء الصحيح بالنسبة للصورة ، هو أيضاً صحيح بالنسبة للصورة ، هو أيضاً صحيح بالنسبة للأصوات والكلمات .

لا شيء في رأيي أندر .. لا شيء أصبعب .. لا شيء أثمن من الإضبطاك دون إسفاف .. لهذا فإن شابلن هو أعظم الفنانين الهزليين جميعا ً.

إن الحلم ، أساساً ، « تيمة » درامية رديئة ، في داخل الحلم كل شيء ممكن ، وبالتالى ليس هناك أي شيء يمكن أن يوقظ اهتمام المتفرج ، وهو الذي وجوده محدود بالمستحيل . إن رباط التعاطف ، أو على الأقل الإحساس بالأخوة الإنسانية التي يجب أن توجد بين هذا المتفرج وبطل الرواية ، يتمدد حتى ينقطع حينما يصبح هذا البطل في عالم ما فوق الطبيعة .

إن المتفرج في حاجة إلى الاعتقاد بأن ما يراه و قد حدث و فعلاً . وهذا يوضح لنا السبب في أن عديداً من الأعمال الدرامية التي تثير الماضي ، حتى البعيد ، تنقل إلينا حرارتها ، بينما نجد أن تلك الأعمال القليلة التي أنتجت والتي تثير المستقبل حيث نرى الشخصيات ملكاً لفصول قادمة ، تظل في العالم البارد للافتراضات والتخمين .

ونفس الشيء بالنسبة للأعمال ذات الطابع الخيالي التي تتبع كلها فصائل نستطيع أن نعدها على أصابع اليد الواحدة فلا شيء أكثر محدودية من الفانتاستيك . بينما تيمات الواقع البسيطة للغاية تعطى متنوعات لا نهاية لها . وبعد أن عملت كوميديات عديدة لها هذا الطابع الخيالي فإن كل ماتعلمته هو أن العنصر الفانتاستيكي لايصلح للعرض الجماهيري إلا إذا استطعنا أن نحد من مؤثراته .

(مثال: إذا كانت إحدى الساحرات لها كل تلك القدرة التي تستطيع بها أن تحطم أعداءها وتحطم العالم فلن يكون هناك بعد ذلك لا عقدة ولا متفرجين).

لايجب على المرء أن يخطو في هذا الطريق إلا بحذر شديد .. نحن لانعرف أبدأ إلى أى حد سيتبع الجمهور المؤلف .. وفي تخطى هذا الحد تصبح السقطة عنيفة . وفي ذلك النوع من الأفلام الذي يتحدى باستمرار القابلية على التصديق فإن المتفرج الذي يقول في نفسه « هذا شيء بديع » قادر تماماً على أن يصبح بعد ذلك « إنه شيء غبي » . وأنا أعتقد في هذه النقطة على الأقل أن المتفرج معه حق . وعلى المؤلف أن يعرف إلى أي مدى يستطيع أن يذهب .

فى زمننا هذا ، كثير من الكتاب والمخرجين يعتقبون فى أنفسهم أنهم متهمون إذا ما كان أقل شىء فى أعمالهم لايبدو أنه يحل بعض المشاكل الخطيرة ، أو على

الأقل يصف بعض جوانب واقع مظلم .. لهذا السبب نحس باللخمة والضيق ونحن نعترف بأن فيلمنا ليس عملاً جدياً وأن مايريده فقط هو التسلية .

وإذا نحن استعرضنا كل العصور لبدا لنا أن عصرنا هو أحوجها جميعا إلى الترفيه .

نحن نقرر عن طيب خاطر أننا لم نبحث إلا عن تسليتكم والترفيه عنكم ونحن نقص فى فيلم « جميلات الليل » مغامرة متخيلة لا تبغى إثبات أى شىء كان ، ولاتتضمن أى بحث والتى هى ، فى كلمة ، لا « منفعة » منها نهائياً ، مثلما فى غناء بلبل أو شذى وردة .

إلى الشباب الذى يظن أن الفيلم يمكن أن يكون بالنسبة للفنان وسيلة للتعبير عن نفسه – كالكتاب للمؤلف – يحسن أن ننزع عنهم هذا الوهم الخطير . سوف تعلمه التجربة أن السينما ليس لها علة وجود أخرى غير أن يجلس عدد معين من الأشخاص من الجنسين في عدد معين من الكراسي المنمرة .

إن الحقيقة تحملنا على القول أن أولئك الأشخاص قبل أن يجلسوا على مقاعدهم قد دفعوا في شباك التذاكر مبلغاً معينا من المال . إن هذه العملية لها من الأهمية مالا يصح معه أن نسيىء تقديرها . وإنما هي التي تستعمل لقياس قيمة الأفلام وهي التي تحدد وتفرض أخلاقيات وجماليات السينما.

الجمهور؟ إننا نتكلم عنه كثيراً ، وربما يظن نفر معين أننا نهتم به أكثر من اللازم . هذا المأخذ نتقبله عن طيب خاطر . بل نحن حتى نقول أيضاً ، لخير المبتدئين ، إنه كلما كان العمل طموحاً كلما كان على المؤلف – المخرج أن يجاهد لكى يسهل على المتفرج استيعاب العمل وإدراكه . ومن بين التعاليم النادرة التى يستطيع المرء أن يعطيها للسينمائيين الشبان نجد أن أكثرها نفعاً هى مايلى : في كل لحظة من لحظات إخراج الفيلم حاول أن تضع نفسك في مكان متفرج المستقبل ، ولاننسى أن هذا المتفرج ليس هناك مايدعوه إلى البقاء في مقعده إن كان ما يقدم إليه لايهمه ولا يعنيه .

## إظهار الرجل

# چوریس إیفانز

مرات عديدة في حياتي وفي أثناء عملي كمخرج تسجيلي ذكرني الجمهور بضرورة إظهار الرجل في الحياة اليومية لبلده . وأذكر أني أخرجت حوالي عام ١٩٣٠ فيلماً تسجيلياً طويلاً عن عمل وكفاح عمال المباني في بلدي - هولندا . وفي نهاية عرض الفيلم في إحدى المرات في أمستردام قالت لي إحدى العاملات ، وهي في شدة التأثر: « لقد ساعدتني كثيراً. إن زوجي عامل بناء ، وفي بعض الأحيان في المساء ، حينما يعود من عمله ، يحكى لى عما كان يعمله خلال النهار . ولكني ، حتى الآن ، لم أكن أفهمه ، ولم يكن ذلك طيباً . وبعد أن رأيت فيلمك ، هذا المساء ، سأفهم أحسن شكراً . » ما الذي رأته في الفيلم ؟ كنت صعدت بالكاميرا إلى قمة عشرة أدوار لعمارة في طور الإنشاء . ووضعت نفسي إلى جوار عامل بناء ( هو زوج تلك السيدة ) . وحاولت أن أظهر ، ليس فقط عمله والطريقة التي كان يضع بها قوالب الطوب ، ولكن أيضا إحساسه ، الإحساس بإتمام عمل مفيد وبناء ، واعتزازه بمهنته ، وحماسه لبناء مدينة . وهناك في أسفل ، فيما وراء يده التي كانت تعمل ، كان البناء ينظر إلى حياة الشارع ، وحركة الناس ، وإيقاع مدينة أمستردام . كل هذا ، طبعاً كان يود لو استطاع التعبير عنه لزوجته وهو حينما يحاول في المرة القادمة ، سوف تفهمه . ليس فقط في الأفلام الروائية يتمنى المتفرج ويأمل أن يرى الرجل ، ولكن أيضاً في الأفلام التسجيلية . وليس فقط صورا فوتوغرافية للرجال ، ولكن رجالاً أحياء .

وغالباً ما يقع المرء في ترديد العموميات حينما يعلن: « السينما تساعد على التفاهم والصداقة بين الشعوب » هذه الجملة حقيقة كبرى ، ولكن يجب ترجمتها إلى قيم إنسانية ، فردية وبسيطة ، تعمق في حب وشغف الحقائق العامة ، وتصل بذلك إلى الهدف الكبير وهو: الصداقة .

بعد لقائى مع زوجة البناء الهواندى بقليل كنت فى موسكو، وأنا شديد الافتخار والاعتزاز بأفلامى الأولى التى نالت نجاحاً فى باريس وفى برلين، وعرضت

هذه الأفلام على عمال سوفيتين كانوا قد بدأوا في بناء المترو في ذلك الحين. وكان من بين أفلامي فيلم اسمه « الجسر » إنه فيلم تجريبي عن جسر في روتردام يرتفع إلى أعلى حين فتحه .. إنه « سيمفونية من الحركات » كما قال عنه النقاد في باريس واعتبروه كذلك .. ولكن عمال موسكو سألوني بعد عرض الفيلم عليهم : د أين الرجل الذي يعمل على تشغيل هذا الجسر ؟ ومن الذي يسافر في القطار الذي يعبره ليذهب إلى باريس ؟ هل العمال الهولنديون يستطيعون أن ينفعوا ثمن رحلة في هذا القطار ؟ » إنها دائماً رغبة الجمهور في أن يرى دائماً الرجل في الفيلم التسجيلي ، وليس فقط في الأفلام الروائية . والأبطال في كل مكان ، حينما نخرج أفلاماً تسجيلية حقة .. لقد سمى بطل أحد الأفلام الروائية « الرجل الثالث » أما بالنسبة لنا فبطلنا هو الرجل الأول ، الرجل البسيط الذي يشارك عملياً وبنشاط في حياة شعبه ، واثقاً في مستقبل سعيد . ولابد أن نعترف بأننا قد أهملنا الرجل كثيراً في أفلامنا التسجيلية التي تظل في أحيان كثيرة محايدة أكثر من اللازم ، أو وصفية ، أو جافة ، أو ذات طابع يشبه دائرة المعارف . ولقد كان تعريف الفيلم التسجيلي ضيقاً للغاية .. حينما اعتبروا أن الرُجل ، أي البطل ، هو من معالم الفيلم الروائي ، ولا مجال له في الفيلم التسجيلي غير أن هناك مكاناً للرجل في الفيلم التسجيلي ، وأي مكان ! وحينما يبدأ المخرج التسجيلي فيلمه ، لايعرف مقدماً إن كان سينجح في إظهار بطل جماعي ، وإن كان فيلمه سيكون له الروح الضرورية لكي يعطي الصورة الحقيقية لشعب ما ، أو لجماعة مرتبطة في عمل جماعي . ولكي ننجح في عمل فيلم حيّ وعميق يجب أن ندخل فيه الرجل الفرد ، ونظهر حياته الشخصية .. يجب أن يعرف الجمهور بطله ويتعرف عليه في الفيلم الستجيلي ، كما هو الحال في الفيلم الروائي .

والأبطال الحقيقيون في السينما ، سواء أكانت تسجيلية أو روائية ، هم أولئك الذين ساعدوا على التفاهم بين الشعوب ، هم أولئك الذين عبروا عن رغبة الناس في كل البلاد في مستقبل أحسن ، هم أولئك الذين ساهموا في خلق جو من الصفاء بإزالة التوتر في العالم ، وأنا على ثقة من أنه في جو أكثر صفاء وأقل توتراً من اليوم ، سوف يصبح أبطال أفلامنا أقرب إلى أفهام الناس وأحسن عما قبل ، وفي كل الأشكال الفنية الواقعية الحقيقية نجد البطل يحب الحياة والناس والسلام — ويعطى الناس الثقة بأنفسهم .

\* \* \*

## عن الديكور والمونتاج

#### روييرتو روسيلليني

من ناحيتى ، أنا لا أحب الديكور ، وأكره المكياج ، وأفضل أن أستغنى عن المتلين . يكفى طبقة رقيقة من الطلاء لتغيير طبيعة المظهر الحقيقى للجلد وملامح الوجه . وسأسر ،إليكم شيئاً : إذا كنت قد أخذت فى أفلامى أشخاصاً قد سبق لهم أن قاموا بالتمثيل فقد كانوا فى أغلب الأحيان ممثلين لا شهرة لهم ، وعادة لا مهنة لهم !

وإذا كان علينا أن نعمل مع فنانين محترفين على مستوى طيب ، فهم لايستجيبون أبداً للفكرة التى تصورناها للشخصية التى كنا نريد خلقها .. ولكى نصل إلى خلق الشخصية التى حلمنا بها حقيقة فيجب على المخرج أن يدخل فى صراع مع الممثل وينتهى بأن يشكّله على هواه .. غير أنى لا أحب أن أضيع قواى سدى فى مثل تلك المعركة .. لذلك فأنا لا أستعمل إلا ممثلين مناسبين .

إن د أميداى » السيناريست وأنا ، لا ننتهى من سيناريوهاتنا أبداً قبل أن نكون قد وصلنا إلى الأماكن التى ننوى تنفيذها فيها . إن الظروف المختلفة ، والممثلين النين تأتى بهم الصدفة إلينا كل ذلك يؤدى بنا فى العادة إلى تغيير مشروعنا الأول ، وحتى الحوار نفسه ، ودرجات الصوت المختلفة ولون تنغيمه ، تعتمد على الممثلين الهواه والذى سيقولونه . ويجب إعطائهم الوقت اللازم فقط لكى يتعوبوا على جو التصوير .

لم يعد المونتاج أساسياً ، والشواهد على ذلك موجودة ، وخاصة فى هذا الفيلم « الهند » . إن الذين يشتغلون بالسينما يظنون أنها دائماً إلى حد ما معجزة . يذهب المرء إلى العرض ويرى شيئاً على الشاشة ، إن هذا أمر عجب .. ثم بعد ذلك يفهم المرء النص الذي يقوله الممثلون . وهذا أيضاً عجيب .

إن التكنيك يثير دهشة الكثيرين .. أما أنا فلا .. ونفس الشيء بالنسبة للمونتاج .. إنه يشبه إلى حد ما قبعة الساحر .. توضع فيها كل هذه التكنيكيات ثم

يستخرج منها المرء حمامة ، وصحبة ورد ، وقارورة ماء .. ويهز القبعة .. ثم يخرج من جديد قارورة ماء وحمامة .. إلغ .. إن المونتاج ، على الأقل بهذا المفهوم ، شيء يضايقني .. ولم أعد أومن أنه ضروري . أعنى المونتاچ في معناه الكلاسيكي ، ذلك الذي يتعلمه طلبة معاهد السينما باعتباره فنا . من المحتمل أن المونتاج كان ضروريا في السينما الصامتة . . ففيلم للمخرج « سترويم » لم يكن ليوجد دون المونتاج ، كان « سترويم » يحاول عشرات الحلول ليرى أيها أكثر فاعلية . لقد كانت المسألة في ذلك الوقت تتعلق بإنشاء لغة خاصة بالسينما ، « لغة » بمعنى وسيلة للعمل ، لا لغة شعرية .

واليوم ، لم يعد ذلك ضروريا ، طبعا هناك في فيلمي هذا جانب « مونتاج » ، ولكنه خاص بحسن استعمال المواد ، وليس بأسلوب لغوى .

ثم إن هناك هذا الأمر الهام .. وهو أن الكاميرا اليوم قد أصبحت متحركة للغاية .. وفي العصر الصامت كانت ثابتة للغاية . ولقد كان القيام بتصوير لقطات متحركة في البداية يعتبر كمشروع جنوني .

أنا لا أتعمد شيئاً .. إن كل ما أملكه على الخصوص هو سرعة الملاحظة وأنا أعتمد على الأشياء التى أراها . وأعلم دائماً أنه إذا اتجهت العين إلى رؤية أشياء معينة فذلك لأن هذه الأشياء تستحق النظر . أنا لا أتفلسف في هذا الموضوع . إني فعلا لا أريد مونتاچاً تقليدياً .. إني أتناول الأشياء دائماً وهي في حركة . ولايهمني مطلقاً أن أصل أو لا أصل إلى نهاية الحركة لكي أحصل على « راكور » يربط اللقطة التالية . فحينما أكون قد عرضت الشيء الجوهري ، أقطع .. هذا يكفي . وهو أهم بكثير من عمل « راكور » الصورة . وإذا نظر المرء إلى « مونتاچي » بعيني سينمائي ، فأنا أفهم جيداً أن ذلك ممكن أن يضايقه .. ولكني أظن أنه ليس من الضروري على الإطلاق أن ينظر المرء إلى مونتاچ الفيلم بعيني سينمائي .

أنا لا أعد ولا أحسب .. إنى أعرف ماذا أريد قوله وأجد أكثر الوسائل مباشرة لكى أقوله . هذا هو كل مافى الأمر .. دون « وجع دماغ » . وإذا قيل ما أريده ، فلا تهمنى الوسيلة بعد ذلك إلا قليلا . إنكم تؤكدون لى أن فيلمى يعطى الإحساس باختيار مسبق .. كلا ، إن الأشياء ليست « مختارة » ، ولكن الأفكار ثابتة راسخة متينة ، هناك اختيار معين قد تم من قبل دون شك .. ولكن على الفكرة . فالمهم هى

الأفكار ، وليست الصور . ويكفى أن يكون لديك أفكار واضحة جداً فتجد الصورة المباشرة أكثر لكى تعبر عن فكرتك .

إنى أرفض معرفة كيف سينتهى فيلمى فى اليوم الأول الذى أبدأ فيه تصويره ، إنى عاجز عن العمل وحول وسطى « كورسيه » سيناريو دقيق ومتين يتبعه المرء خطوة خطوة .. وستوديو بكل معداته وكل ذلك الإعداد المسبق للديكورات والإضاءة . ذلك يشكل بالنسبة لى أشد الأمور بشاعة وضيقاً .

تسائنى كيف أعمل ؟ وهل يعرف المرء أبداً كيف يعمل ؟ الشيء المؤكد هو أنى حينما أشرع فى إخراج فيلم جديد أنطلق من فكرة بون علم أو معرفة إلى أين ستقوينى تلك الفكرة . إن مايهمنى ويثير انتباهى فى هذا العالم هو الإنسان .. وتلك المغامرة الوحيدة لكل منا فى الحياة . إنى قبل كل شيء فردى . كل كائن هو وحيد فى نوعه ، مع أن الكل يبدو متشابهين . إن قلبى ورئتى وشرايينى لن تصلح لأى رجل آخر .. مع أن لهم جميعاً قلوباً وشرايين متشابهة . ولأنى لا أخاف الحقيقة .. ولأنى فضولى بالنسبة للكائن البشرى فإننى أبدو واقعياً كبيراً .. وإننى لكذلك .. نعم ، إذا كانت الواقعية هى أن تخلى بين الفرد وبين الكاميرا ونتركه يبنى بنفسه قصته . ومنذ اليوم الأول التصوير ، أقف خلف شخصياتى ، ثم أدع الكاميرا تجرى وراعهم .

فى الحقيقة ، عدو السينما الكبير هو الأستوديو . وأنا لا الجأ إليه إلا حينما لا أستطيع غير ذلك . ولكنى منذ أن أدخل فى هذه الآلات الضخمة أجدنى مضطرا إلى ارتداء ملابسى بطريقة معينة .. أن ألبس هذا البنطلون ، وهذا القصيص .. باختصار اليونيفورم السينمائى . ثم يبدأ الاستعراض الكبير للآلية والتكنيك .. وعلى المرء أن يأخذ أهبته ويستعد للموقف . وفى هذه الحالة يجب على أن أصبح نبيها .. واكنى حينما أحس أنى قد بدأت أصبح نبيها ، فمعنى ذلك أنى قد ضعت !

هناك شيء أود من كل قلبي أن أقوله للمخرج « كارنيه » .. إنى أعتبره كأكبر مخرج أوربي هو « وكلوزو » .. ولكني أود له أن يتحرر قليلاً من أغلال الأستوديو ، ويخرج منه أكثر ، وأن ينظر عن قرب وجه الشارع .

اللقطات الجسميلة ؟! إن ذلك شيء يمرضني ! يجب أن يكون الفيلم جيد الإخراج ، وهذا أقل مايمكن أن ننتظره من رجل سينما .. ولكن لقطة واحدة ليس لها أن تكون جميلة .

الشيء الوحيد المهم هو الإيقاع ، وهذا لايدرس . إن المرء يحمله في داخله إنى أعتقد في أهمية المشهد . إنه يحسم وينتهي دائماً في نقطة . وعادة يميل السينمائي إلى أن يطور هذه النقطة .. أما فيما يختص بي فإني أعتقد أن تلك غلطة درامية . إن الواقعية الجديدة عبارة عن تتبع كائن بشرى ، بحب ، في كل اكتشافاته ، وفي كل تفاعلاته وانطباعاته . إنه كائن صغير جداً يرزح تحت شيء ما يسيطر عليه ويسوده ، وفجأة يضربه هذا الشيء بقسوة في ذات اللحظة التي يجد فيها نفسه حراً في العالم دون أن ينتظر أي شيء على الإطلاق .

المذى يهمنى هـو هذا الانتظار ، ولنأخذ كمثل صيد سمك التونة فى فيلم « سترومبولى » المسألة بالنسبة للصيادين هى الانتظار تحت الشمس ثم يقولون « غمزت .. غمزت » لأنهم ألقوا الشباك وفجأة يتحرك الماء . وينقض الموت على سمك التونة .. إنه النقطة النهائية للمشهد . وكذلك موت الطفل فى فيلم « أوربا أه » . لقد حدث الانتحار الذى لم ينجح ، وعاد الطفل إلى الحياة من جديد .. كل شيء هادئ ثم فجأة ، وفى اللحظة التى كان من المستحيل على المرء أن يتوقع ذلك ، يموت الطفل .

وطبعا ، يظهر هذا الانتظار في أفلامي ، بالتحرك من مكان لآخر ، طالما أن عملي يتكون فقط من مصاحبة شخصياتي وتتبعهم ، وفي العادة ، في السينما التقليدية ، يتم « تقطيع » المشهد بهذه الطريقة : لقطة عامة لتحدد الجو المحيط ، نكتشف فرداً ما ، ثم نقترب منه ، لقطة متوسطة ، لقطة كبيرة ، ثم نبداً في رواية القصة . أما أنا فأعمل بطريقة عكسية تماماً : رجل يتحرك من مكان لآخر ، وعن طريق تحركه نكتشف الوسط الموجود فيه . إني أبدأ دائماً بلقطة كبيرة ثم تكشف حركة الكاميرا المصاحبة للممثل الجو المحيط .

مما لا شك فيه أن السينما هي أيضاً ميكروسكوب. تستطيع السينما أن تمسك بأيدينا وتقودنا إلى اكتشاف أشياء لم يكن من المكن العين أن تدركها. وفي هذه

الحالة هى ميكروسكوب. وكان موضوع فيلم « الصوت الإنسانى » ، أكثر من أى موضوع آخر ، هو الذى أتاح لى فرصة استعمال الكاميرا الميكروسكوب ، وكانت الظاهرة الموضوعة تحت الدراسة تسمى « أنا مانيانى » . إن الرواية والشعر والسينما هى وحدها التى تسمح لنا بأن نجوس خلال الشخصيات لكى نكتشف تفاعلهم والدوافع التى تحركهم وتحكم تصرفاتهم .

وهذه التجربة التى مارستها إلى أقصى نهايتها فى فيلم « الصوت الإنسانى » ساعدتنى بعد ذلك فى كل أفلامى .. مادمت فى لحظة أو أخرى من التصوير أحس بالحاجة إلى ترك السيناريو جانباً لكى أمضى خلف الشخصية إلى أشد أفكارها سرية ، تلك التى ربما تكون الشخصية نفسها غير واعية بها . كذلك فإن هذا المظهر الميكروسكوبى للسينما هو الذى يكون أساس الواقعية الجديدة : إنه مدخل أخلاقى أصبح حدثاً جمالياً .

قبل كل شيء ، يجب أن نعرف الرجال كما هم . والسينما موجودة اذلك ، لتصويرهم في أفلام في كل الظروف ، وفي كل المغامرات ، وبكل الزوايا ، الطيبة والشريرة . ويجب أن نحاول الاقتراب من الرجال في موضوعية ، وفي احترام وليس من حقنا أن نصور في فيلم شخصاً بشع الخلقة ، ونحن نتعمد في نفس الوقت أن ندينه ونحكم عليه . أنا لا أسمح انفسي أن أصدر حكماً على شخصياتي . إني أكتفى بإظهار أفعالهم وحركاتهم وتصرفاتهم . إن بلزاك – فيما أظن – هو الذي كثيراً ما كان يقول في بداية الفصول الأخيرة ارواياته « والآن ، تتكلم الأحداث من نفسها » والذهاب حتى إلى أعماق الأشياء لايعني شيئا غير ذلك . يجب أن نصل إلى بمفردها ، ولكن يعنى أنها تتكلم عما هي في الواقع .. فحينما نقدم شجرة ، فيجب أن تحدث عن جماله كمنزل ، والنهر عن جماله كنهر . وكذلك الرجال ، والحيوانات أيضاً . فالنمر والفيل والقرد هي أيضاً تستثير الاهتمام مثل رجال عصابات وسيدة صالونات ، والعكس بالعكس .

\* \* \*



## عن الإخراج السينمائي

# ميكيلانجلو أنطونيوني

لست من علماء النظريات السينمائية . وإذا ما سائتنى عما هو الإخراج السينمائى فإن أول إجابة تخطر على بالى هى : إنى لا أدرى . والإجابة الثانية هى مايلى : إن آرائى فى هذا الخصوص موجودة كلها فى أفلامى . ثم إنى ضد فصل المراحل المختلفة العمل الفنى . إن هذا الفصل له قيمة عملية فقط . إنه مقبول وصحيح بالنسبة لكل أولئك الذين يشتركون فى العمل ، ماعدا المخرج ، إذا كان هو فى نفس الوقت مؤلف الموضوع أيضاً . والكلام عن الإخراج كمرحلة من مراحل ذلك العمل يعنى أن نجعل منه مناقشة نظرية تبدو لى أنها متعارضة مع مفهوم وحدة العمل التى يتمسك بها كل فنان أثناء عمله . ألسنا نقوم اليوم بعمل مونتاج الفيلم أثناء تصويره ؟ وفى أثناء التصوير ، ألسنا نعيد النظر فى كل شىء .. من الموضوع إلى الحوار ، وفى أثناء التصوير ، ألسنا نعيد النظر فى كل شىء .. من الموضوع إلى الحوار ،

طبعا ، يحدث دائماً أن تأتى اللحظة التى يجب فيها أن نمضى إلى التحقيق الفعلى المحسوس للأفكار وللصور المختلفة . وهى أكثر اللحظات دقة ، فى السينما كما فى الفنون الأخرى . إنها اللحظة التى يسود فيها الشاعر أو الكاتب ورقته والرسام لوحته ، ويرتب فيها المخرج السينمائى شخصياته فى أماكنهم ، ويجعلهم يتحاورون ويتحركون ، ويقيم فى تكوين كادراته علاقة متبادلة بين الأشخاص والأشياء ، بين إيقاع الحوار وإيقاع المشهد كله ، ويجعل حركة الكاميرا تتبع الموقف النفسى .. إلخ .. إن اللحظة الحاسمة هى على الخصوص تلك التى يلتقط فيها المخرج من كل ما يحيط به ومن يحيط به كل الإيحاءات المكنة ويجمعها بطريقة تجعل عمله يكتسب مسحة أكثر تلقائية وبداهة ، إن كل لحظات خلق الفيلم لها أهمية متساوية . وليس صحيحاً أنه يمكن أن يوجد بينها فروق واضحة حاسمة . إنهاتدخل كلها فى تركيب أو تآلف واحد . وهكذا نجد أنه فى أثناء إنضاج الموضوع وصياغته الأدبية

يمكن أن يقرر المخرج لقطة متحركة ، أو مثلا .. في أثناء التصوير يغير شخصية ما أو موقفاً ما ، أو حتى أثناء الدوبلاج يغير جملة أو أكثر من جمل الحوار . ومنذ اللحظة التي تخطر فيها ببالي الفكرة للفيلم – وهي بعد لم تتشكل – حتى عرض لقطات الفيلم المصورة دون ترتيب ، فإن عمل فيلم بالنسبة لي لايمثل سوى عمل واحد فقط لاغير ! أعنى أني لا أستطيع الاهتمام بشيء سوى هذا الفيلم نهاراً وليلاً وليس في هذا التصرف رومانتيكية .. على العكس .. إني أصبح بالأحرى أكثر يقظة ، وتتضع أمامي الرؤية .. وأكاد أشعر أني أكثر ذكاء وعلى استعداد للفهم ...

... نحن لانملك إلا أن نقر ونسلم بأن ميزانسين هذه الأيام هو أقل في تفصيلاته عن أيام زمان ، بل أقل في تفصيلاته حتى مما كان عليه منذ بضع سنوات . فللاحظات والتعليمات الحرفية التكنيكية كادت أن تختفي نهائياً من نص التصوير . وكذلك مسألة فصل عامود الحوار عن عامود الصورة اختفى . وفي ميزانسين أفلامي نهبت إلى درجة حذف الأرقام التي كانت في العادة تشير إلى اللقطات وترجمتها . المساعد هو الذي يستخدم هذه الأرقام لتسهيل عمله . وقد فعلت ذلك لأنه بدا لي أكثر منطقية أن أحدد اللقطات وأكشف عنها في لحظة التصوير ذاتها . إنها طريقة في التلقائية والارتجال . ولكن هناك ماهو أكثر من ذلك .. من النادر أن أحس بميل إلى التعادة قراءة مشهد مافي الليلة السابقة على التصوير . وأحياناً أصل إلى مكان العمل وأنا لا أدرى حتى مايجب تصويره . إنه المنهج الذي أفضله : أصل هناك في لحظة التصوير دون إعداد سابق على الإطلاق .. وأنا بكر – إن صبح التعبير .

وكثيراً ما أطلب أن يتركونى وحدى فى مكان التصوير ربع ساعة ، نصف ساعة ، وأطلق أفكارى تتشرد وتهيم فى حرية .. وأقتصر على المشاهدة وأحصر نفسى فى نطاقها ، وأستعيد بالأشياء التى تحيطنى والتى توحى إلى دائماً باقتراحات مفيدة .. إنى أحس بتعاطف كبيرمع الأشياء ، ربما أكثر مما أحس مع الأشخاص . ولكن هؤلاء الأشخاص هم الذين يهموننى أكثر .

على كل حال ، إنى أرى أنه من المفيد جداً أن ننظر فى مكان التصوير ونستشعره خلال فترة معينة ، فى انتظار الشخصيات . وقد يحدث أن تطابق الصور التى أمامى فى تلك اللحظة نفس الصور التى كانت فى خيالى . ولكن ذلك لايتكرر

كثيراً .. والأغلب أن الصور التي نفكر فيها يشوبها شيء من عدم الصدق ، أو شيء من الصدق ، أو شيء من الصدق ، أو شيء من الصنعة ، أي تكون غير طبيعية . إن ذلك أيضاً طريقة في التلقائية والارتجال .

ولكن ليس هذا هو كل شيء .. قد يحدث أيضاً أن أغير رأيي فجأة وأنا بسبيل إجراء التدريبات على المشهد ، أو أن يتغير رأيي بالتدريج ، بينما المصور يوزع أضواءه ، وأنا أنظر إلى المثلين يتحركون ويتكلمون تحت تلك الأضواء . وفي رأيي أن المخرج يستطيع حقاً في هذه الفترة فقط أن يحكم على المشهد وأن يصححه ..

.... والتكنيك الذي أستعمله ( والذي يصدر تلقائياً ، عن ميل غريزي ، لأني لا أقرر سلفاً أن أصور بطريقة محددة ) مرتبط مباشرة بتلك الرغبة في تتبع شخصياتي والسير وراحها ، لكي أكشف الستار عن كل ما خفى من أسرارها .. ولا أترك الشخصية إلا حينما أحس بضرورة ذلك . ومن الطبيعي أني لا أستطيع التوصل وأنا في مكتبي إلى حركات الكاميرا ، يجب أن أفكر فيها في الأستوبيو .. وأنا أستعمل دائماً الكاميرا المتحركة على عجل ( وأفضل الحركات الرأسية على الحركات الجانبية ) واتتبع الشخصية بالحركة التي تخيلتها وأنا أراقب فعاليتها ، وأصحح فيها كلما احتاج الأمر لذلك . وأقوم بعمل الكادراج وتحديد إطار اللقطة وأصحح فيها كلما احتاج الأمر لذلك . وأقوم بعمل الكادراج وتحديد إطار اللقطة بطريقة مختلفة .. واست أقول أن طريقتهم ليست طبيعية أو أنها مجافية للصواب ، بطريقة مختلفة .. واست أقول أن طريقتهم ليست طبيعية أو أنها مجافية للصواب ، ولكني لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يصلوا إلى تصوير مشهد ما بناء على رسومات صغيرة وتخطيطية عملوها على ورق . إني أعتقد أن « الكادراج » حقيقة تشكيلية مرئية ، يجب أن تُرى في أبعادها الصحيحة المضبوطة ...

.... هذا ، وأنا أعلق أهمية ضخمة على شريط الصوت ، وأحاول دائما أن أوليه أكبر قدر من العناية . وحينما أقول شريط الصوت فأنا أشير إلى الأصوات الطبيعية أكثر مما أعنى الموسيقى .

ولقد سجلت لفيلم و المغامرة » كمية هائلة من المؤثرات الصوبية .. وكان لدى مائة بوبينة من الشريط المغناطيسي المؤثرات فقط . وبعد ذلك أخترت تلك الأصوات التى نسمعها في الشريط الصوتى الفيلم . تلك في رأيي هي الموسيقي الحقيقية التي

تطابق الصور . فمن النادر أن تنوب الموسيقى فى الصورة ، وهى فى أغلب الأحيان لاتستخدم إلا فى تخدير المتفرج ، ومنعه من تنوق مايراه وتقييمه بوضوح ، إنى ضد « التعليق الموسيقى » على الأقل فى شكله الحالى .. فأنا أحس فيه بشىء من القدم ، من « الزنخ » ! والشىء المثالي هو أن نكون من أصوات الضوضاء شريطاً صوتياً هائلاً ، ونستدعى « مايسترو » ليقوده . ولكن فى هذه الحالة ، ألا يكون « المايسترو » الوحيد القادر على القيام بهذا العمل هو المخرج نفسه ؟

... إن الميزة الأولى للمخرج هى أن يرى .. وهذا صحيح أيضاً فى علاقته مع المتلين ، فالمثل عنصر من عناصر الصورة ، وأى تغيير فى وضعه أو فى حركته يغير الصورة نفسها . إن جملة حوار ينطقها الممثل وهو فى وضع جانبى ليس لها نفس الثقل أو الوزن حينما ينطقها وهو فى مواجهة الكاميرا . والجملة الموجهة الكاميرا وهى فى وضع مرتفع ليس لها نفس القيمة حينما تكون الكاميرا موضوعة تحت مستوى النظر . تلك ملاحظات بسيطة للغاية تثبت مع ذلك أن المخرج ، وهو الذى يكون اللقطة ، يجب أن يحدد بنفسه وضع وإيماءات وحركات المثل .. ونفس الشىء بالنسبة لدرجة الصوت فى الحوار ونغمته . فالصوت الإنسانى يختلط بغيره من الأصوات الأخرى ويمتزج بها فى علاقة معينة لايعرفها سوى المخرج وحده . وعليه إذن أن يلاحظ ويتبين التوازن أو التنافر فى الأصوات المختلفة .

\* \* \*

# الفيلم هو شريط من الأحلام

# أورسون ويلز

لا أستطيع أن أهضم كل المبادى، « المقدسة » ، التى تمتلى، بها تلك المقالات التى يكتبها من يحاولون معالجة مشاكل السينما جدياً . إنهم جميعاً – فيما يبدو يبدأون من الإيمان التقليدى بأن الفيلم الصامت هو بالضرورة خير من الفيلم الناطق .. أعنى أنهم يلفتون النظر دائما وبشكل مفرط إلى قيمة الصورة .. أى أنهم يحكمون على الأفلام ، في المحل الأول ، من ناحية تأثيرها البصرى بدلاً من أن ينقبوا عن المضمون . وتلك خدمة سيئة جداً تُقدم للسينما . كأنهم يحكمون على الرواية من ناحية قيمة نثرها فقط . لقد فعلت نفس الغلطة حينما بدأت أكتب عن السينما .. تجربتي كمخرج أفلام هي التي جعلتني أغير رأيي .

الآن أعتقد أن الكاتب وحده هو الذي يستطيع أن يساعد في إخراج السينما من ذلك الطريق المسعود الذي يقودها إليه أولئك الذين ليسوا أكثر من فنيين تكنيكيين أو عمال متخصصين .. ولذلك أعتقد أن الأهمية المعطاة للمخرج اليوم مبالغ فيها .. بينما الكاتب ليس له حتى مكان الشرف الذي هو جدير به ، وفي رأيي أن أناساً مثل « مارسيل پانيول » أو « چاك پريڤير » لهم أهمية أكبر بكثير من أي واحد آخر في السينما الفرنسية . إني أرى أن المؤلف يجب أن يكون له أول وآخر كلمة في إخراج الأفلام . والبديل الوحيد الآخر والأحسن هو المؤلف – المخرج ، مع التشديد على الشق الأول .

خنوا مثلاً فيلما أصبح كلاسيكياً وبجدارة ، وهو فيلم « زوجة الخباز » . ماذا لديكم في هذا الفيلم ؟ تصوير سيى ، ومونتاج فيه عيوب ، وأشياء كثيرة قيلت كلاماً بدلاً من أن تُعرض في صور .. ولكن هناك قصة وممثل ، والاثنان عظيمان ، وقد جعلا من « زوجة الخباز » فيلماً كاملاً حقاً في نوعه .. والقصة ليست حتى على وجه الخصوص « سينما » وفي ظنى أننى أستطيع أن أعمل منها مسرحية في ليلة

واحدة ، إن شئت ذلك . وهذا المثل يوضع ما أريد حينما أتكلم عن الأهمية الجوهرية القصة في الفيلم . وأنا طبعا لا أشير فقط إلى القيمة الحكائية التي يمكن تلخيصها في سطرين مثل و لقد عانت الأمرين طوال عشرين عاماً لكي تعيد و عقد اللؤلؤ و الصاحبته ( التي استعارته منها يوماً ثم فقدته ) ثم تبين أنه كان اصطناعيًا ولكن أكثر من ذلك نجد أن التآلف الذي يحدث بين دوافع إنسانية وأفكار أساسية هو الذي يجعل موضوعاً ما يستحق الجهد لنقله إلى الشاشة .

كل الطرائق التكنيكية الجديدة تعبر عن خوف متماثل هو: فقدان الثقة بالسينما نفسها . إن الحيل التكنيكية هي جزء من نفس المعركة المسعورة التي تهدف إلى سحر الجمهور بغمره وإغراقه .

لايكون الفيلم جيداً حقاً إلا حينما تكون الكاميرا عيناً في رأس شاعر.

وطبعاً ، كل الموزعين من رأيهم أن الشعراء لايباع من ورائهم تذاكر .. هؤلاء التجار لايعرفون ممن نأخذ لغة السينما نفسها لو لم يكن هناك شعراء لكانت لغة السينما قد أصبحت محددة في مفرداتها فلا تروق حقاً للجمهور .. ولو لم تكن السينما قد صاغها الشعر لكانت قد بقيت مجرد أعجوبة ميكانيكية تعرض في المناسبات مثل حوت محشو بالتين !

\* \* \*

# الجزء الثالث عشرة أفلام هزت العالم

عبر تاريخ السينما العالمية – منذ العصر الذهبى للسينما الصامتة حتى اليوم - يستطيع الناقد أن يقف وقفات طويلة أمام بضعة أعمال سينمائية كان لها أثر ضخم في تطور هذا الفن العملاق - السينما .

وعلى الصفحات التالية نقدم للقارىء العربي عشرة أفلام هزت العالم هي :

| – التعصب                                   | إخراج داڤيد وارك جريفيث |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <ul> <li>عيادة الدكتور كاليجارى</li> </ul> | إخراج روبيرت واين       |
| – البحث عن الذهب                           | إخراج شارلى شابلن       |
| - المدرعة بوتيمكين                         | إخراج سيرجى أيزينشتاين  |
| – مغنى الجاز                               | إخراج آلان كروسلاند     |
| - المواطن كين                              | إخراج أورسون ويلز       |
| – روما مدينة مفتوحة                        | إخراج روبيرتو روسيلليني |
| – راشومون                                  | إخراج اكيرا كوروساوا    |
| – هیروشیماحبیبی                            | إخراج آلان رينيه        |
| – معركة الجزائر                            | إخراج بونيتكورقو        |

---· ---• 

#### التعصب

## دافید وارک چریفیث

رغم أن الفرنسيين والأمريكان يتنازعون فيما بينهم اختراع السينما - لوميير أو إديسون - إلا أن الجميع يتفق على أن دافيد وارك جريفيث هـو د المعلم الأول هو د أبو الفن ه السينمائي في العالم .. والذي جعل من المونتاج أساس اللغة السينمائية .

ولد د. و . جريفيث فى الثانى والعشرين من يناير عام ١٨٧٥ فى ولاية كانتاكى . ومثل كل أولئك النين جعلوا من السينما ذلك الفن الكبير الذى نعرفه اليوم .. كانت بدايات جريفيث غريبة ، فقد اكتشف السينما بينما كان يمثل دورا فى مسرحية مستوحاه من أحداث الحرب الأهلية الأمريكية . كان يقوم بدور ضابط من ضباط الجنوب فى طريقه إلى إعدام جنرال من جيش الشمال . وفى تلك اللحظة كانوا يعرضون على شاشة خلفية فيلما يصور فتاة تجرى لنجدة والدها الجنرال .. ثم تظهر الفتاة بنفسها على المسرح وتنقذ الضابط الشمالى .

واهتم جريفيث اهتماما بالغا بذلك الفن الجديد الذى اكتشف .. فكتب سيناريو فيلم عن مسرحية توسكا لفيكتوريان سارد ، وقدمه للمخرج السينمائى أدوين بورتار ، المدير الفنى لاستوديوهات إديسون . ولم يقبلوا منه السيناريو وإنما عرضوا عليه تمثيل دور فى فيلم نقيل .

وفى عام ١٩٠٨ بدأ جريقيث فى الإخراج . وظل يقدم لبضع سنوات ما بين خمسين ومائة فيلم قصير سنويا ، يستهلم موضوعاتها من الأدب العالمي ، حتى قدم عام ١٩١٥ أول فيلم أمريكي طويل نال نجاحا هائلا هو فيلم ه مولد أمة » – عن الحرب الأهلية الأمريكية – الذي يشير إلى بدء ظهور سينما أمريكية ذات مستوى عالمي .

وقد دفع نجاح فيلم « مولد أمة » جريفيث إلى إخراج أروع أفلامه وأضخمها على الإطلاق وهو فيلم « التعصب » .. وهذه « الدراما الشمسية للعصور » كما يقول جريفيث تتكون من أربعة أجزاء : « سقوط بابليون » وتدور أحداثه في القرن السادس

قبل الميلاد ، و« عذاب المسيح » ، و « والقديس بارتيامى » فى القرون الوسطى فى باريس ، ودراما حديثة هى الأم والقانون ، وتدور أحداثه خلال الإضرابات الدموية التى حدثت فى أمريكا عام ١٩١١. ولايربط هذه الأجزاء الأربعة سوى معنى واحد هو أن التعصب – الاجتماعى والدينى ~ يحارب الحب ومحبة الله ، والنغمة الدالة فى الفيلم صورة أم تهز مهد طفل .

وعلى حد تعبير جريفيث نفسه - « تبدأ القصص المختلفة كأربعة جداول مائية ترى من فوق قمة جبل .. وفي البداية سوف تجرى الجداول منفصلة وبطيئة .. ولكن كلما تقدمت اختلطت بعضها ببعض بسرعة تتزايد شيئا فشيئا حتى تصبح الجداول الأربعة في النهاية سيلا جارفا واحدا . وهذه جرأة في التأليف السينمائي لم يسبق لها مثيل . فالقصص الأربعة لاتتوالي الواحدة بعد الأخرى ، وإنما تتداخل أحداثها . وكل عنصر في قصة يكمل دراميا عنصرا في القصة الأخرى حتى يبدو الفيلم في النهاية يصور موضوعا واحدا - فيما وراء حدود التاريخ » .

وقد استخدم جريفيث في هذا الفيلم جيشا من الممثلين والكومبارس ، وبني ديكورات غاية في الضخامة . وكان أكبر هذه الديكورات – وهو قصر بالتازار البابليوني – ترتفع أبراجه سبعون مترا ، وعمقه ألف وستمائة متر . وقد استخدم جريفيث أربعة آلاف كومبارس في مشهد مأدبة بالتازار ، واضطر مصور الفيلم أمام هذا الاتساع الهائل أن يصور من بالون طائر . وفي لقطة أخرى من الفيلم صور جريفيث ستة عشر ألفا من المحاربين في الجيوش الفارسية . ولنقل وتموين وإدارة هذه الفرق أقاموا خطوطا للسكك الحديدية والتليفون .

وعلى أرض أخرى بنى جريفيث ديكورات لباريس فى القرن السادس عشر . وديكورات لبيت المفدس أيام المسيح . وقد اشترك ستون ألفا من الكومبارس والعمال والمناين والفنيين فى العمل خلال اثنين وعشرين شهراً هى فترة إنتاج الفيلم . وبلغت التكاليف فى النهاية مليونين من الدولارات . وقد صور جريفيث مائة ألف متر من الفيلم الخام -- أى مايساوى ٧٦ ساعةعرض -- وبلغ الطول النهائى للفيلم أربع عشرة بوبينة (خمسة آلاف ومائتين من الأمتار) أى مايقرب من ثلاث ساعات عرض .

وفى الخامس من سبتمبر عام ١٩١٦ بدأ هذا الفيلم حياته الفنية فى نيويورك بدعايات هائلة . واستمر عرضه الأول لمدة اثنين وعشرين أسبوعا متصلة . غير أن الجمهور لم يستطع استيعاب ذلك العمل الطليعى الضخم – السابق لعصره بعشرين عاما فى التركيب الدرامى وفى التعبير البصرى على السواء – ففشل الفيلم فشلاً ذريعاً .. وخسر أكثر من مليون دولار – التزم جريفيث – وكان مساهما فى الإنتاج – بتغطيتها .. وقد أمضى بقية حياته الفنية كلها يدفع هذا الدين .

وهجر جريفيث الإنتاج الضخم بعد ذلك ، واقتصرت أفلامه التالية على ديكورات متواضعة وعدد محدود من المثلين والكومبارس . وبعد رائعته « الزهرة المحطمة » التى قدمها عام ١٩١٩ أخرج جريفيث بضعة أفلام حربية وعاطفية حتى توقف عن العمل نهائيا عام ١٩٣١ – بعد انتشار الفيلم الناطق . وظل عملاق الفيلم الصامت وأبو الفن السينمائي سبعة عشر عاما بلا عمل .. حتى توفى في هوليوود في الثالث والعشرين من يوليو عام ١٩٤٨ .



### عيادة الدكتور كالبجاري

## روييرت واين

القاعدة العامة تقول إن المخرج هو الفنان الخالق للعمل السينمائى ، وإليه وحده أو على الأقل قل أى أحد آخر — يعود الفضل فى تقديم عمل فنى له قيمة . ومع ذلك فالفيلم الرائع الذى قدمته السينما الألمانية عام ١٩١٩ باسم « عيادة الدكتور كاليجارى » – والذى خرج بالفيلم الألماني من الإقليمية إلى العالمية – أخرجه سينمائى من الدرجة الثانية أو الثالثة . هو المخرج التجارى الوفير الإنتاج « روبيرت واين » . لم يقدم واين لا قبل هذا الفيلم ولا بعده عملا فنيا يذكره له التاريخ كما يذكر « كاليجارى » – الذى أصبح شخصية عالمية مثل دون جوان أو هارباجون من شخصيات موليير . وقد كتب سيناريو هذا الفيلم النمساوى « كارل ماير » من شخصيات موليير . وقد كتب سيناريو هذا الفيلم النمساوى « كارل ماير » التشيكى هانز چانويتز H. JANOWITZ ، وكانت فكرتهما الأولى هى الثورة على الحرب التى شهدا فظائمها خلال سنوات ١٩١٤ – ١٩١٨ . وعلى الإستبداد والتسلط اللنين يمثلهما « كاليجارى » – طبيب مصحة للأمراض العقلية يستغل شابا هو سيزار بئن ينومه تنويما مغناطيسيا ويدفعه إلى ارتكاب جرائم بشعة .. حتى يموت الفتى من التعب والضنى .

وقد تحمس للسيناريو ولفكرة معالجته بالأسلوب التعبيرى الجديد - فى ذلك الحين - المنتج إيريك بومير ، الذى ارتبط اسمه بالكثير من الأفلام الألمانية الجيدة .. وكان مديرا لشركة « ديكلا » يعمل عنده عدد من الخريجين من بينهم فيرتزلانج .. وقد عرض عليه أن يخرج « كاليجارى » فاعتذر .. فلجأ المنتج إلى أحد مخرجيه الآخرين روبيرت وابن - المعروف بوفرة إنتاجه وبسرعة الإنجاز .

على أن المخرج الصقيقى لهذا الفيلم هو مهندسو الديكور - الفنانون التعبيريون الثلاثة: هيرمان وارم H. WARM ، والتر روهريج W. ROHRIG والتر رايمان W. REIMANN ..

كانت التعبيرية حركة طليعية نشأت في ميونيخ حوالي عام ١٩١٠ ، كرد فعل عنيف ضد المدرستين التأثيرية والطبيعية .. وشملت النشاط الموسيقي والأدبى والهندسي ، وعلى الخصوص الفن التشكيلي . . وخلال الشهور التي أعقبت هزيمة الامبريالية الألمانية في الحرب العالمية الأولى ، اجتاحت الحركة التعبيرية شوارع برلين في الأفيشات والمسارح وديكورات المقاهي والمحلات العامة تعبيرا عن ثورة عارمة على كل ماهو واقع .

وأعلن هيرمان وارم – أحد الذين قاموا بديكورات فيلم كاليجاري – أنه يجب على الأفلام أن تصبح « صورا مرسومة تدب فيها الحياة » .. هذه الجملة هى مفتاح جماليات كاليجارى .. وقد خضع كل شيء في الفيلم لرؤية خاصة للعالم من ناحية المنظور والبناء المعماري للديكور وكذلك الإضاءة .. وحتى الممثل لبس أردية غريبة .. ووضع مكياچا شاذا وشابه تمثيله فن البانتوميم . بل وتحددت تحركاته حتى ينسجم مع الجو الفانتاستيك الذي خطقه الفنانون التشكيليون التعبيريون الثلاثة .. أبطال الفيلم .

ولكى يتقبل الجمهور هذه الجرأة الغريبة ، غير المخرج فى بناء السيناريو الأصلى – بناء على اقتراح من المنتج أوحى به إليه فريتزلانج – فعمل مقدمة وخاتمة للفيلم توضح أن ذلك العالم الخيالى هو من وجهة نظر مجنون ، يرسله « كاليجارى » فى النهاية إلى الحبس الانفرادى فى زنزانة بعد تكتيفه بالقميص الرهيب . وبذلك تغير مدلول الفيلم . فبعد أن كان الاستبداد مرادفا للجنون الإجرامى الذى يمثله « كاليجارى » فى السيناريو الأصلى .. أصبحت هذه السلطة هى الحارسة للعقل .. والتعقل فى الفيلم .

ومع ذلك فقد نجح هذا الفيلم نجاحاً عظيماً - في داخل ألمانيا وفي خارجها - وعبر بصدق ووعى عن الروح الألمانية المدركة لحقيقة المأساة التي تعيشها البلاد في ظل الإستبداد والامبريالية المجرمة .

أما الناحية الفنية فكان لهذا الفيلم الرائع أعظم الفضل في تعريف الجمهور الواسع العريض بتيار طليعي جديد في الفن هو التيار التعبيري .. كما أثبت هذا الفيلم – ربما لأول مرة في تاريخ السينما – أن عالم مافوق الواقع أو مابعده .. قد أصبح من بين المجالات التي تستطيع السينما ارتيادها .. وسنري بعد سنوات قليلة – كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لكاليجاري – ظهرت مدرسة طليعية في السينما الفرنسية ، تقدم للعالم روائع سيريالية لعل أهمها فيلم « العصر الذهبي » الذي كتب له السيناريو سالفانور دالي وأخرجه لوي بينويل عام ١٩٣٠



#### البحث عن الذهب

### شارلی شابان

يكاد يجمع الرأى العالمي كله على أن شابلن هو أعظم وأصدق عبقرية سينمائية ظهرت في تاريخ هذا الفن حتى الآن .

كذلك لايختلف النقاد ومؤرخو السينما على اعتبار فيلم « البحث عن الذهب » أروع روائع شابلن الشهيرة .. مثل « الصبى » ، « والعصر الحديث » وحتى « مسيو ڤيردوڤ » و « ملك في نيويورك » .

ويتفق شابلن مع النقاد في ذلك ، ويعتبر فيلم « البحث عن الذهب » هو رائعته ويقول : « هذا هو الفيلم الذي أريد الناس أن تتذكرني به » .

كان شابلن ممثلا – منذ عام ۱۹۰۷ في فرقة « كارنو للبانتوميم » وهي فرقة إنجليزية – حينما التقطته إحدى شركات السينما الأمريكية أثناء جولة للفرقة هناك عام ۱۹۱۲ . ووقع شابلن عقدا مع هذه الشركة – « كيستون فيلم » — قدم بمقتضاه خلال عام ۱۹۱۶ خمسة وثلاثين فيلماً قصيراً ، مثل فيها كلها وكتب وأخرج البعض منها .. وفي العام التالي – ۱۹۱۵ – كتب وأخرج ومثل اثني عشر فيلماً لشركة أخرى هي « ايساني » .. وخلال عام ۱۹۱۱ / ۱۹۱۷ قدم لشركة ثالثة هي « ميتوال » اثني عشر فيلما أخرين .. وتبلورت شخصية « شارلي » وأصبحت أسطورة تعيش في وجدان كل متفرج .. وخلال عامي ۱۹۱۸ / ۱۹۱۹ لم يقدم شابلن سوى أربعة أفلام – وجدان كل متفرج .. وخلال عامي ۱۹۱۸ / ۱۹۱۹ لم يقدم شابلن سوى أربعة أفلام – لحساب شركة « فيرست ناشيونال » – من بينها روائعه القصيرة « حياة كلب » ، دكفا سلاح » .. وبعد عامين قدم لنفس الشركة أول أفلامه الطويلة « الصبي » عام ۱۹۲۱ . ثم ترك العمل لحساب الآخرين .. وكوّن مع جماعة من كبار الفنانين في عصره ، من بينهم بوجلاس فيربانكس وماري بيكفورد ودافيد جريقيث ، شركة « الفنانين المتحدين » . وأصبح شابلن منذ ذلك التاريخ هو منتج أفلامه التي يكتبها ويخرجها بنفسه . وبعد أن أخرج فيلمه الوحيد الذي لم يمثل فيه وهو « امرأة ويمثلها ويخرجها بنفسه . وبعد أن أخرج فيلمه الوحيد الذي لم يمثل فيه وهو « امرأة باريس » عام ۱۹۲۲ راح بعد العدة لرائعته الكبري : « البحث عن الذهب » .

لقد بعد الزمان الذي كان يخرج فيه شابلن فيلما في الأسبوع .. حيث كان يرتجل مواقفه المضحكة .. ويستعين بنمر الكباريهات وصالات الموسيقي التقليدية فتتحول بين يديه إلى « نوادر » شخصية وأصيلة .

لم يدخل شابلن الأستوديو هذه المرة إلا بعد أن كتب كل تفصيلات أحداث السيناريو بقدرة وإتقان .. وبدأ التصوير في ربيع عام ١٩٢٤ ، واستمر لمدة أربعة عشر شهرا حتى يونيو من العام التالي .. وفي السادس عشر من أغسطس عام ١٩٢٥ عرض الفيلم لأول مرة في صالة « مسرح ستراند » بنيويورك .

وتدور أحداث الفيلم فى صحارى ألاسكا الجليدية .. جماعات من الباحثين عن الذهب تنتشر فى شعاب الجبل .. وشارلى واحد منهم .. يعقد صداقة مع أحدهم وهو چيم الكبير .. الذى اكتشف أغنى مناجم الذهب فى المنطقة ، ولكنه فقد ذاكرته بعد أن تلقى خبطة شديدة على رأسه فى معركة .

وفى إحدى المدن الصغيرة التى أقيمت فى المنطقة الباحثين عن الذهب يتعرف شارلى على چورچيا - وهى راقصة فى « صالون » - ويقع فى غرامها .. ولكى تثير الراقصة غيرة أحد المحبين تراقص الفتى الفقير شارلى ، وتقبل دعوته لقضاء بسهرة رأس السنة - هى وصاحباتها - معه فى كوخه . وينهض شارلى بعمل شاق لكى يجمع مايكفى مصاريف تلك السهرة .. لكنه يجلس وحيدا أمام المائدة المعدة ينتظر طويلا حتى يغفو ، فيحلم بحضور « الجماعة » . ويقدم لضيوفه نمرة رائعة هى « رقصة الخبز » ، وذلك بأن يغرز شوكتين فى رغيفين صغيرين من الخبز ويروح يحركهما فى رشاقة وكأنهما ساقا راقصة بارعة . وتقبله چورچيا معجبة به فيغشى عليه من شدة العاطفة .. ويستيقظ الفتى من حلمه ويخرج إلى الحانة ليقف خارجها وحيدا بائسا، يتطلع من خلال النافذة إلى الاحتفال الكبير فى الداخل .

ويستعيد چيم الكبير ذاكرته فيهرع إلى صديقه شارلى ، ويصحبه معه إلى حيث منجم الذهب .. وفى الطريق تهب عاصفة تلجية عاتية تحبسهما فى كوخ مهجور أياماً .. وكاد يقتلهما الجوع فيأكلان الأحذية . ثم يهلوسان فيتخيل كل منهما زميله بجاجة أو ديكًا ويقتتلان . ويتعرضان لخطر الموت حينما تقتلع العاصفة كوخهما

وتلقى به على حافة هاوية سحيقة . وأخيرا يعثران على منجم الذهب .. ويصبحان من أصحاب الملايين .. ويسرع شابلن إلى صاحبته « چورچيا » فيعلم أنها تركت المدينة . وعلى سطح الباخرة التى أقلت أصحاب الملايين الجدد إلى بلادهم يطلب أحد الصحفيين من شارلى أن يلتقط له صورة طريفة بثيابه القديمة – قبل أن يصبح مليونيرا – وهو يقف وسط ركاب سطح السفينة الفقراء . ويتراجع الفتى إلى الوراء خطوة ليضبط المسافة بينه وبين آلة التصوير فيتعثر في حقائب الركاب ويقع .. وحينما يعتدل يجد نفسه وجها لوجه أمام چورچيا – حبيبته . فيصحبها إلى قمرته وهو يجيب على تساؤلات الجميع بقوله « إنها زوجتى » .

وهكذا ، ولأول مرة .. يتحقق لشارلي - المتشرد الأبدى الحزين - الثراء والحب في نهاية الفيلم .

ونجح « البحث عن الذهب » نجاحا هائلا في أمريكا وفي خارجها .. وفهمه كل رجل في كل البلاد على اختلاف جنسياتها .. غير أن هذه البساطة المباشرة لاتنفى مافى الفيلم من عمق - وقد قال عنه الناقد الفرنسي بيير ليبرون .

« إنه واحد من أكثر أعمال شابلن كمالا حيث تبدو العظمة المساوية لشابلن أحسن ماتكون ، ولكنه أيضا واحد من أكثر أفلام شابلن صعوبة ، وأقلها سهولة فى بلوغ أعماقه ، بسبب دقة سيكولوجيته ونعومتها .. ولم يعد العنصر المساوى فى الفيلم يوضع إلى جانب الكوميدى .. وإنما قد اتحد به وامتزج وأصبح جزءا منه ، فنجد أن أكثر المشاهد إضحاكا هى نفسها التى يصبح فيها الشعور المأساوى الداخلى أكثر كثافة وحدة .. ومن هنا يأتى الإحساس بالعظمة الذى يتركه الفيلم فى المشاهد .. وهو شعور يشبه إلى حد كبير ماتحنته التراچينيا الكلاسيكية فى نفس المتفرج .

لقد تكلف إنتاج فيلم « البحث عن الذهب » ستمائة وخمسون ألفا من الدولارات . وبلغت إيرادته مليونين ونصف في داخل أمريكا وخمسة ملايين في بقية العالم . وقد كان نصيب المخرج - المنتج شارلي شابلن من هذا الفيلم مليونين من الدولارات .



#### المدرعة بوتيمكين

# سيرجى أيزينشتاين

عام ١٩٥٨ – في بروكسيل – أعلنت لجنة تحكيم من مؤرخي السينما في ٢٦ دولة أن فيلم ه المدرعة بوتيمكين » هو « أجمل فيلم في العالم » . وقبل ذلك بعشر سنوات – عام ١٩٤٨ – اتفقت آراء النقاد العالمين كذلك على وضع فيلم « المدرعة بوتيمكين » على رأس قائمة أحسن عشرة أفلام أنتجتها السينما في العالم حتى ذلك التارخ . ولاجدال في أن هذا الفيلم العبقري سيظل إلى آماد بعيدة علامة كبرى من علامات الخلق السينمائي الأصيل .

ويعتبر فيلم « المدرعة بوتيمكين » الرسول الأول للسينما السوڤيتية إلى العالم كله ، يؤكد خصوبة وروعة الثورة الاشتراكية الأولى حينما تتفجر هذه الثورة في قلب فنان شاب .

أنتج الفيلم عام ١٩٢٥ ، في السنة الأولى لتنظيم السينما في روسيا على الطريقة الاشتراكية .. في الهدف وفي منهج الإنتاج . بتكوين مايشبه المؤسسة العامة للسينما هي « السوفكينو » – أي السينما السوڤيتية – أرادت الدولة أن تحتفل بنكرى ثورة ١٩٠٥ التي حدثت في روسيا القيصرية ، فطلبت اللجنة المكلفة بالاحتفال من « السوفكينو » – في ١٩ مارس ١٩٢٥ – إنتاج بضعة أفلام لذلك الغرض .. وقام نفر من السينمائيين القدامي والمحدثين بإخراج عدد من الأفلام نسيها التاريخ إلا فيلما واحداً .. أخرجه شاب في السابعة والعشرين من عمره – في ذلك التاريخ – هو سيرجي ميخايلوفيتش أيزينشتاين ولم يكن قد أخرج من قبل ذلك سوى فيلم « الإضراب » عام ١٩٢٤ .. راح الفتى على الفور يدرس أحداث عام الثورة فيلم ، وكتب مع نينا أجادجانوڤا – إحدى المجاهدات ممن اشتركن في تلك الثورة وعشن أحداثها الدامية – سيناريو من بضع مئات من الصفحات أسمياه « عام وعشن أحداثها الدامية – سيناريو من بضع مئات من الصفحات أسمياه « عام ١٩٠٥ » – يحكى تاريخ هذه السنة من يناير إلى ديسمبر .. في عشرات من الأحداث تور في ثلورة تنور في ثلائين مدينة مختلفة .. وبدأ التصوير في ليننجراد في يوليو ولكنه لم يلبث أن

توقف اسوء الأحوال الجوية .. فسافر أيزينشتاين إلى مدينة باكو وصور هناك بعض المشاهد .. ثم رحل إلى ميناء أوديسا على البحر الأسود . وهناك جاءته فكرة اختصار الفيلم إلى حادث واحد من أحداث تلك السنة – ١٩٠٥ – وهو تمرد بحارة والمدرعة بوتيمكين » واشتعال الثورة في الميناء – وقد جاء هذا الحادث في صفحة واحدة من نص السيناريو المكتوب . وتم تصوير الفيلم على هذه الصورة في ستة أسابيع – من نهاية سبتمبر حتى بداية نوفمبر – وقد ارتجل أيزيشتاين أغلب أجزائه أثناء التصوير .. وانتهى مونتاج الفيلم في صباح يوم عرضه في ٢١ ديسمبر ١٩٢٥ ، في ليلة من ليالي مسرح البولشوى بموسكو . واستقبله الجمهور بحماس بالغ .. لم يلبث أن امتد إلى جمهور براين ولندن وباريس وكل العواصم حتى القاهرة . ( بعد إنتاجه بنحو أربعين سنة) .

وقد كتب أيزينشتاين عام ١٩٣٩ دراسة قيمة عن الوحدة العضوية والانفعال النفسي في تكوين فيلم « المدرعة بوتيمكين » قال فيها :

يبدو فيلم « المدرعة بوتيمكين » من الظاهر على أنه تاريخ لأحداث .. ولكنه يترك تأثيره في المتفرج كدراما .. والسر في هذا التأثير يكمن في الخطة التي بنيناها متمشية مع قوانين التكوين الصارم للمأساة ، في شكلها التقليدي المكون من خمسة فصول .

١- الرجال والدود - إيضاح الفعل . ظروف الحياة على ظهر السفينة الحربية .
 اللحم ينهشه الدود . الهياج بين البحارة .

٢ - دراما على السطح الخلفى - كل الأيدى العاملة تتجمع فوق السطح . رفض البحارة تناول الحساء ذا الدود . مشهد القماش المشمع السميك ( الذى يغطى جماعة من المتمردين أمر القائد بإعدامهم ) . رفض « الأخوة » إطلاق الرصاص . الثورة على السفينة . الانتقام من الضباط .

٣ - الميت يصيح - الضباب . جثة البحار الشهيد في ميناء أوديسا . الحداد
 على الجثمان . الاجتماع . رفع العلم الأحمر .

٤- سلالم أوديسا - قيام التأخى بين أهل الشاطئ والسفينة الحربية . زوارق التموين . إطلاق الرصاص فوق سلالم أوديسا على أهل المدينة الثائرين .

ه - مقابلة الفصيلة البحرية - ليلة الترقب . مقابلة الفصيلة البحرية . الآلات .
 نداء « يا خوان » .. الفصيلة البحرية ترفض إطلاق النار على المدرعة بوتيمكين .

.. وهكذا ينشر الفيلم رغم أنف الرقباء في البلاد الرأسمالية فكرة الأخوة بين الكادحين ، ويحمل إليهم التحية الأخوية – كما يحدث في الفيلم نفسه .. إذ تنتشر فكرة الأخوة الثورية من السفينة الثائرة إلى الشاطيء .

ويختم أيزينشتاين دراسته الطويلة تلك بقوله:

« العمل الفنى لايصبح عملاً عضوياً ، ولا يصل إلى قمم الانفعال الحقيقى إلا عندما يصبح موضوع ومضمون وفكرة العمل كلاً عضوياً مستمراً مع أفكار وأحاسيس المؤلف ، بل ومع أنفاسه نفسها » .

ويعود النجاح العالمي الكبير الذي لقيه هذا الفيلم إلى شكله الفنى السينمائي الخالص . وإلى مستوى عال من الإتقان لامتيل لهما . كما يعود على الخصوص إلى الحرارة الإنسانية . والإيماء الحماسي بالثورة الاشتراكية .

### مغنى الجاز

# آلان كروساند

كان من حظ المخرج الأمريكي العادي آلان كروسلاند أن يخرج أول فيلم ناطق عام ١٩٢٧ هو فيلم • مغنى الچاز ، لكي يحفظ لنا التاريخ اسمه – كما حدث مع مخرج • كاليجارى • .

غير أن فيلم « عيادة الدكتور كاليجارى » - كما رأينا - يعتبر من عيون الفن السينمائى .. أما « مغنى الچاز » فهو لايرقى إلى أى مستوى فنى أصيل .. وإنما تنحصر كل أهميته فى استخدام الصوت والحوار المنطوق لأول مرة فى السينما .. فقلب تكنيكها رأسا على عقب .. وهز صناعة السينما من الأعماق ..

ولقد حاولت السينما الكلام في معامل إديسون منذ عام ١٨٨٩ – أي قبل أن تخرج للناس ، بعد ذلك التاريخ بست سنوات .. عام ١٨٩٥ . كذلك حاول لوميير وميلييس وغيرهما من الرواد الأوائل للفن السينمائي أن يدخلوا الصوت في أفلامهم وذلك بأن يجعلوا الممثلين ينطقون بالحوار وهم وقوف خلف الشاشة . وخلال السنوات العشر الأولى من هذا القرن تمت محاولات عديدة لإضافة الصوت إلى الفيلم بتسجيله على اسطوانات تدور أثناء العرض .. ولكنها لم تبلغ حد الكمال .. فتُركت محاولات الفيلم الناطق نهائيا حوالي عام ١٩١٤ . وتطور الفيلم الصامت حتى بلغ عصره النهبي في أواخر العشرينات . وقدمت السينما روائع فنية – مثل و بوبيمكين » و و البحث عن الذهب » – تعتمد أساساً على الصورة في التعبير .. ولكنها لاتستطيع الاستغناء – مع ذلك – عن الكلمة و المكتوية » . وبات من الطبيعي أن يحدث ذلك التحول الحتمى وتنطق الأفلام .

لقد ولد الفوتوغراف من التليفون .. كما ولد التليفون من التلفراف .. وتطور التلفراف التلفراف التلفراف التلفراف التلفراف التلفراف التلفراف اللاسلكي – وهو اختراع معاصر تماما لاختراع السينما نهاية القرن الماضي – ثم تطور الراديو من بعده .. ووجدت بذلك الحلول التكنيكية اللازمة لمشاكل

الفيلم الناطق باختراع التسجيل الكهربائي عن طريق الميكروفون .. وكانت الشركات الكهربائية الكبرى المهتمة بالراديو هي نفسها مالكة لذلك الاختراع .. وقد احتكرته مجموعتان « چنرال إيليكتريك ويسترن « الأمريكية .. وشركة « توبيس » الألمانية .

وعرضت شركة ويسترن طريقتها الجديدة على الشركات السينمائية الكبرى .. لكن أحداً منها لم يشأ الإيمان بالفيلم الناطق ، الذي يعرض للخطر مصالحها الثابتة ، وسيطرتها على الأسواق العالمية بالفيلم الصامت .. ولم تقبل عرض الويسترن سوى شركة بسينمائية صغيرة هي شركة « الاخوان وارنر » ، وكانت على شفا الإفلاس ولابأس لديها من المغامرة ! وقامت الشركة بإضافة بعض الأغنيات إلى فيلم صامت كانت تنتجه هو « دون چوان » .. ونجحت التجربة مما دفع الشركة إلى جمع كل مالديها من رأسمال ، والتعاقد مع مغنى شهير هو « آل جونسون » وأنتجت ذلك الفيلم الشهير « مغنى الچاز » – أول فيلم ينطق فيه ممثل بالكلام . !

موضوع الفيلم تقليدى – مغنى فقير يصعد إلى المجد – وهو ملىء بالنمر الغنائية .. والقليل من الحوار .. وفي اللحظة التي نطق فيها الممثل جملته « مرحبا أيها الرجل .. » كان قد تقرر انتصار الفيلم الناطق – في الثالث والعشرين من أكتوبر عام ١٩٢٧ – ودخلت السينما مرحلة جديدة وخصبة من تاريخها الطويل ..!

نجح فيلم « مغنى الچاز » نجاحا هائلا وفوريا .. وكسبت « شركة وارنر » من ورائه بضعة ملايين من الدولارات! فسارعت جميع الشركات الأخرى في الحصول على حق استعمال طرائق تسجيل الصوت على الفيلم ، وخضعت للشروط القاسية التي فرضتها شركتي ويسترن وتوبيس .

وبينما الجمهور الأمريكي « يرمح » – ومن ورائه الجمهور في كل مكان – لكي يستمع إلى الأفلام الغنائية ، ويأخذه العجب لتطابق حركة شفاه المثلين مع ماينطقونه من كلام .. وقف عمالقة السينما في ذلك الحين – من أمثال أيزينشتاين وشابلن وكينج فيدور ورينيه كلير – ضد هذا التكنيك الجديد الذي يهدد الفن السينمائي بالعودة إلى أسلوب المسرح الفيلم .. فقد تكالب المنتجون – ومن ورائهم السينمائيون الحرفيون – على إخراج أوبريتات ومسرحيات كلها أغان وحوار إرضاء لعواطف الجماهير المأخوذة بالبدعة الجديدة !

أما هوليوود فقد أحست بأن أسواقها مهددة بالضياع .. فالجمهور في كل البلاد يريد سماع لغة بلده ينطقها الممثلون .. ولكي تحتفظ بسيطرتها العالمية راحت تنتج العديد من النسخ من كل فيلم تنطق بلغات أجنبية مختلفة .. فتعاقدت مع ممثلين وفنيين من أوربا وجلبتهم إلى هوليوود لعمل أفلام من نفس السيناريو وفي نفس الديكور للتصدير للخارج .. وذهبت شركة « بارامونت » إلى أبعد من ذلك .. ففتحت ستوديوهات في فرنسا مقخصصة في إنتاج أفلام ناطقة بالفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية .. وقد أنتج أحد الأفلام في ١٢ لغة مختلفة .

ولم تنجح هذه الطريقة .. لا تجاريا ولا فنيا .. وإزاء ارتفاع تكاليف إنتاج النسخ الأجنبية - سواء في هوليوود أو في أوربا - كان لابد من إيجاد حل آخر .. وكان هذا الحال هو « النوبلاج » - أي تسجيل الحوار المترجم ، يلقيه ممثل آخر غير الممثل الأصلى في الفيلم .

على أن الفيلم الناطق ساعد بالفعل فى نهضة السينما واقتصادياتها فى بلاد عديدة كانت لهوليوود سيطرة رهيبة عليها .. كما أضاف الصوت – موسيقى أو كلام – إلى الصورة المتحركة أبعاداً وأعماقاً جديدة .. وأصبح للصمت قيمة ومعنى !

#### المواطن كين

# أورسون ويلز

لعل أهم شخصية سينمائية ظهرت خلال السنوات الخمسين الماضية هي شخصية الطفل المعجزة ، أو العملاق الذي يحمل نظرة طفل – أورسون ويلز – وقد قال عنه چورج سادول يوما « لو لم يوجد أورسون ويلز لنقص شيء ما في السينما » وقال ويلز « لايكون الفيلم جيدا حقا إلا حينما تكون الكاميرا عيناً في رأس شاعر ».

ظهر أورسون ويلز - المولود عام ١٩١٥ - في سيماء هوليوود وهو في سن الرابعة والعشرين .. بعد أن هز الجمهور الأمريكي من الأعماق - عام ١٩٢٨ قبيل الحرب العالمية الثانية - ببرنامج إذاعي قدمه عن رواية هد . چ . ويلز « الحرب العالمية ، .. وقد ظن المستمعون أن الحرب قد قامت بالفعل .. وتعرضت أمريكا للغزو .. فمات عدد منهم من الرعب – فيما يقال . ! وأصبح أورسون ويلز شهيرا ! فتعاقدت معه شركة « أركى أو » - إحدى شركات هوليوود الكبرى - وأعطت له سلطات مطلقة على الأفلام التي يخرجها! وكان أورسون وبلز في ذلك الحين مشهورا جدا في الوسط المسرحي الطليعي كممثل وكمخرج . قدم في بروبواي ( ١٩٣٥ – ١٩٣٧) عدداً من المسرحيات .. قبل أن ينشئ فرقة مسرحية خاصة في نيويورك عام ١٩٣٧ .. قدم عليها أعماله الجريئة .. الطليعية .. وقبل أن يبدأ ويلز كسينمائي توفر على دراسة الأفلام الهامة التي تحتفظ بها المكتبة السينمائية في نيويورك .. ثم اختار موضوع فيلمه الأول ، متخذا من المليونير - ملك الصحافة -ويليام راندولف هيرست - نموذجا له ، واختار ممثلين من بين زملائه في فرقته المسرحية .. ولقد حاول هيرست أن يمنع عرض « المواطن كين » فساعد بذلك في الدعاية للفيلم .. وقد استقبل حين ظهوره عام ١٩٤١ استقبالاً طيباً من النقاد والمتنفرجين في نيويورك وفي المن الأمريكية الكبرى .. باعتباره من الروائم السينمائية ، ولكنه سقط سقوطا فاحشا في الأقاليم . وأعرض عنه الجمهور الذي

لم يفهمه ففشل الفيلم تجارياً .. مما دفع المديرين الجدد لشركة « ر . ك . و » إلى إلغاء عقدهم مع أورسون ويلز ، بينما كان بسبيل إخراج فيلم جديد .. أعادت الشركة مونتاجه وبترت أجزاءه وقدمته في العام التالي – ١٩٤٢ – باسم « آل امبرسون العظماء » ! .

على أن فيلم « المواطن كين » ظل يمارس منذ ظهوره عام ١٩٤١ تأثيرا ضخما في السينما العالمية . وقد أجمع كبار نقاد السينما ومؤرخيها – في مؤتمر عقد في بروكسيل عام ١٩٥٩ – على اعتباره من بين أحسن اثنى عشر فيلما أنتجت في العالم وفي كل الأزمان !

يبدأ الفيلم بموت المليونير الأمريكي ملك الصحافة - شارل فوستركين - في ضيعته الخرافية .. وكان آخر مانطق به كلمة : « روزباد » . ولأهمية « كين » العظيمة كلفت إحدى الصحف الكبري محررها الأول لكي يبحث ويتقصى معنى هذه الكلمة ومدلولها .. فيسئل الصحفي كل أولئك الذين عرفوا كين عن قرب وشاركوه في أعماله .. ويقدم له كل واحد منهم جانبا من شخصيته ، دون أن يستطيع تفسيرها .. أو تفسير تلك الكلمة الغريبة التي لفظها كين وهو على فراش الموت : « روزباد » .

يروى له أحدهم كيف شن « كين » حملة صحفية هائلة مهدت لغزو كوبا عام ١٨٩٧ .. ويروى آخر قصة زواج كين من ابنة أخت رئيس الولايات المتحدة .. ثم فشله في ترشيح نفسه للرئاسة .. وتروى زوجته الثانية – ويلتقى بها المحرر في كباريه – عن مجهوداتها الخائبة لكي تصبح مغنية أوبرا كبيرة ، ثم احتجابها عن الوسط الفني مع « كين » في ضيعته ..

وفى النهاية يلقى بعضهم إلى النار بقطع قديمة من الأثاث - كان قد جمعها المليونير كين عن هواية فيما مضى - فنرى بين هذه القطع « مشاية » أطفال مكتوب عليها « روزباد » !

لقد طاف بخيال « كين » - وهو على فراش الموت - حلم الطفولة السعيد .. الذي لم يعرف كيف يبلغه .. رغم نجاحه الاجتماعي الضخم .. « لقد كانت حياته فشلا - كما يقول الناقد الفرنسي « جان ميتري » - أو على الأقل انحرافا عن الطريق ..

وكل تصرفات كين خلال وجوده لم تكن سوى نوع من التعويض .. بالإشباع من « شيء آخر » غير ذلك الذي لم يستطع الحصول عليه » .

ولقد استحدث أورسون ويلز في هذا الفيلم أسلوبا ثوريا جديدا في التعبير السينمائي .. وهو وإن كان قد أعاد استعمال طرائق فنية معروفة من قبل – مثل العودة إلى الوراء ، واستخدام الديكورات المسقوفة ، والتصوير من تحت مستوى النظر ومن زوايا غريبة – إلا أنه قد حولها جميعها بطريقته الخاصة الثورية .. واستخلص منها تأثيرات جديدة لها طابع أصيل .. وقد استفاد ويلز من عمله في الراديو فابتدع مفهوما جديدا لاستخدام شريط الصوت في الفيلم حيث يلتحم الإيقاع الصوتي مع مونتاج الصورة .

وبعد أن ألغت شركة « ر . ك . و » عقدها مع ويلز .. توقف عن الإخراج تماما خلال سنوات الحرب .. وشارك بهمة في نشاط بعض الجماعات التقدمية .. حتى انتهت الحرب فعاد إلى الأستوديو من جديد لكي يخرج على التوالى . « الغريب » – ١٩٤٦ – « سيدة من شنغهاى » – ١٩٤٧ – « ماكبيث » – ١٩٤٨ .. ثم رحل إلى أوروبا حيث أقام ثمانية أعوام متصلة أخرج خلالها : « عطيل – ١٩٥٧ – « التقرير السرى » – ١٩٥٥ – ثم عاد إلى أمريكا وأخرج « لمسة الشر » – ١٩٥٨ – على أن أروع أفلام ويلز – بعد « المواطن كين – هو ذلك الفيلم الذي أخرجه في فرنسا عام أروع أفلام وقام بمونتاجه بنفسه وهو « المحاكمة » اقتباس حر لرواية كافكا الشهيرة .. وأخر أفلامه هو « فالستاف » – عن شكسبير – عام ١٩٦٦ .

### روما مدينة مفتوحة

#### روپيرتو روسيلليني

فى أعقاب الحرب العالمية الثانية – عام ه١٩٤٥ – قدم روبيرتو روسيللينى رائعته الشهيرة « روما مدينة مفتوحة » ، فقدم بذلك للعالم مدرسة سينمائية أصيلة هى « الواقعية الجديدة » – أهم تيار فكرى وفنى ظهر فى السينما بعد الحرب .

كانت السينما الإيطالية في ظل النظام الفياشي وحكم موسوليني ( ١٩٢٣ – ١٩٤٣ ) مشغولة بأفيلام الدعاية وطوابير « القمصان السوداء » من ناحية .. وأفلام الهروب من الواقع وأحلام البورجوازية الصغيرة و « التليفونات البيضاء » من ناحية أخرى .. غير أن الأصدقاء الحقيقيين السينما الإيطالية .. والنين كانوا يعدون العدة لبعثها من جديد ، كانوا كلهم تقريبا معادين للنظام الفاشي يعيشون على هامش الأستوديوهات .. ويرفضون أفلام الدعاية والأفلام التجارية الرخيصة .. اتجه البعض – مثل لاتوادا وسولداتي – إلى اقتباس الأعمال الأدبية القديمة – عن عمد – لكي يبتعنوا عن التورط في معالجة النظام القائم .. فقدموا أفلاما ذكية ومتقنة.. واتجه البعض الآخر – متأثرين بمدرسة جريرسون – إلى البحث عن « الموضوعية التسجيلية » وقال رائدهم المخرج دي روبيرتس – عام ١٩٤١ – « يكفي أن تخرج إلى الشارع ، وأن تقف في مكان ما وتتأمل مايحث خلال نصف ساعة بعيون يقظة وبلا أسلوب معد من قبل ، لكي تخرج فيلما يصبح إيطاليا وحقيقيا » ..

وإلى جوار هذين التيارين تطور تيار ثالث سمى نفسه منذ عام ١٩٤٢ « الواقعية الجديدة » – وصاحب هذه التسمية هو الناقد التقدمى أومبيرتوباربارو – وقد تبلورت نظريات هذا التيار من خلال كتابات النقاد المعانين للفاشية في مجلة « سينما » الإيطالية الرسمية ! وكان يطالب بخلق سينما إيطاليا واقعية وشعبية .

وعمل دى سانتيس مساعدا للمخرج لوتشينوفيسكونتى فى فيلم مأخوذ عن قصة الكاتب الأمريكي جيمس كين « ساعى البريد يدق دائما مرتين » .. واختفت في الفيلم - الذي ظهر عام ١٩٤٢ - طوابير « القمصان السوداء » كما اختفت « التليفونات البيضاء وحلت مكانها جماهير الشعب الإيطالي .. في الشوارع والحواري .. وفي حياتها اليومية .. وكفاحها اليومي .. ومنعت الرقابة الفاشية الفيلم بعد عرضه بقليل .. لكن ذلك لم يمنع أولى روائع « الواقعية الجديدة » من أن تمارس تأثيراً ضخماً على السينما الإيطالية حدد اتجاهها بعد ذلك .

يقول جورج سادول: « لو أن دول المحور: ألمأنيا - إيطاليا - اليابان - خرجت منتصرة من الحرب لقضى سريعا على أنصار « الواقعية الجديدة » ، غير أن التيار الشعبى الذي تجاوب مع هذه المدرسة - وأكد بذلك مولدها - قضى على الفاشية .. وقد أمدت معارك المقاومة الشعبية السينما الإيطالية المحررة بأولى موضوعات أفلامها » .

وبالفعل ، فإن سيناريو فيلم « روما مدينة مفتوحة » قد أملاه على روسيللينى أحد قادة المقاومة الشعبية ، الذي كان يحكى له يوماً بيوم تفاصيل المعارك السرية – الماسي والمنجزات – التي تحررت من الفاشية المحلية ومن فلول الجستابو الألماني وجيوش هتلر المحتلة . !

كان روسيللينى – المولود عام ١٩٠٦ – فى الثامنة والثلاثين من عمره حينما بدأ فى إخراج هذا الفيلم .. كان قد أخرج من قبل عددا من الأفلام الطليعية – التى تمزج بين الروح التسجيلية والروح الدرامية – لعل أهمها فيلم « السفينة البيضاء » – الذى استخدم فيه ممثلين غير محترفين وأخرجه تحت إشراف دى روبيرتس عام ١٩٤١ .. ولاهتمامه الشديد بذلك الشكل الفنى الجديد فى التعبير الفيلمى وجد روسيللينى نفسه منقاداً إلى إخراج فيلم هو من أسوأ ألوان الدعاية الفاشية .. « رجل الصليب » – عام ١٩٤٢ – لكنه سارع فتماسك والتحم بالمقاومة الشعبية والمد الثورى فى البلاد ، فراح يسجل أحداثها البطولية – فى فيلم « روما مدينة مفتوحة » وفى نفس الأماكن التى حدثت فيها – ويقدم للعالم صرخة قلب عظيم فى وجه المفاشية والاستبداد .. ويفرض « الواقعية الجديدة » والسينما الإيطالية فى كل مكان !

يقول روسيالينى « لقد بدأنا تصوير الفيلم بعد شهرين فقط من تحرير روما ، وكنا نعانى نقصا كبيرا فى الفيلم الخام .. صورنا فى الديكورات الطبيعية حيث مرت الأحداث التى نعيد تمثيلها لكى نصورها .. ولكى أبدأ الفيلم بعت سريرى ثم كوموبينو .. وبولاب بمراية .. وقد كان الفيلم فى البداية صامتا .. لا عن قصد .. ولكن بالضرورة .. فكان متر الفيلم الخام يباع بستين ليرة فى السوق السوداء .. وإذا كان علينا أن نسجل الصوت أيضا وجب أن نصرف على كل مشهد ليرات إضافية ولم يكن ذلك ممكنا . كذلك فإن سلطات الحلفاء أعطتنا تصريحا بتصوير فيلم تسجيلى فقط .. وحينما تم مونتاج الفيلم قام المناون أنفسهم بتسجيل حوارهم فى الأستوديو بطريقة الدوبلاچ » .

ويصور الفيلم الأحداث الدامية لعامى ١٩٤٣ -- ١٩٤٧ فى روما التى أعلنوها مدينة مفتوحة .. الجستابو الألمانى ينشر الذعر والإرهاب فى كل أركانها بحثا عن رجال المقاومة الشعبية .. ويلجأ أحدهم - وهو شيوعى -- إلى بيت عامل يحتمى فيه .. فيهاجم الجستابو المكان .. وتموت زوجة العامل وهى تحاول مساعدة رجل المقاومة على الهرب .. وأخيرا يقع الرجل بين يدى جلاديه فيموت من العذاب دون أن يخون قضية بلاده .. بينمامقاوم آخر - وهو قسيس - يلقى مصرعه على أيدى نفس الجلادين لفاشيست ! .

ويعود النجاح العالمي الذي صادفه هذا الفيلم أيضا إلى الدور الرائع الذي لعبته الممثلة التراجيدية العظيمة « أنا مانياني » ، والتي أعطت وجها جديداً لإيطاليا جديدة .. كما أثبت روسيلليني بهذا الفيلم أن شعبه قد كافح بقدر ما كافحت شعوب أخرى كثيرة ، ضد الفاشية وفي سبيل حرية العالم .

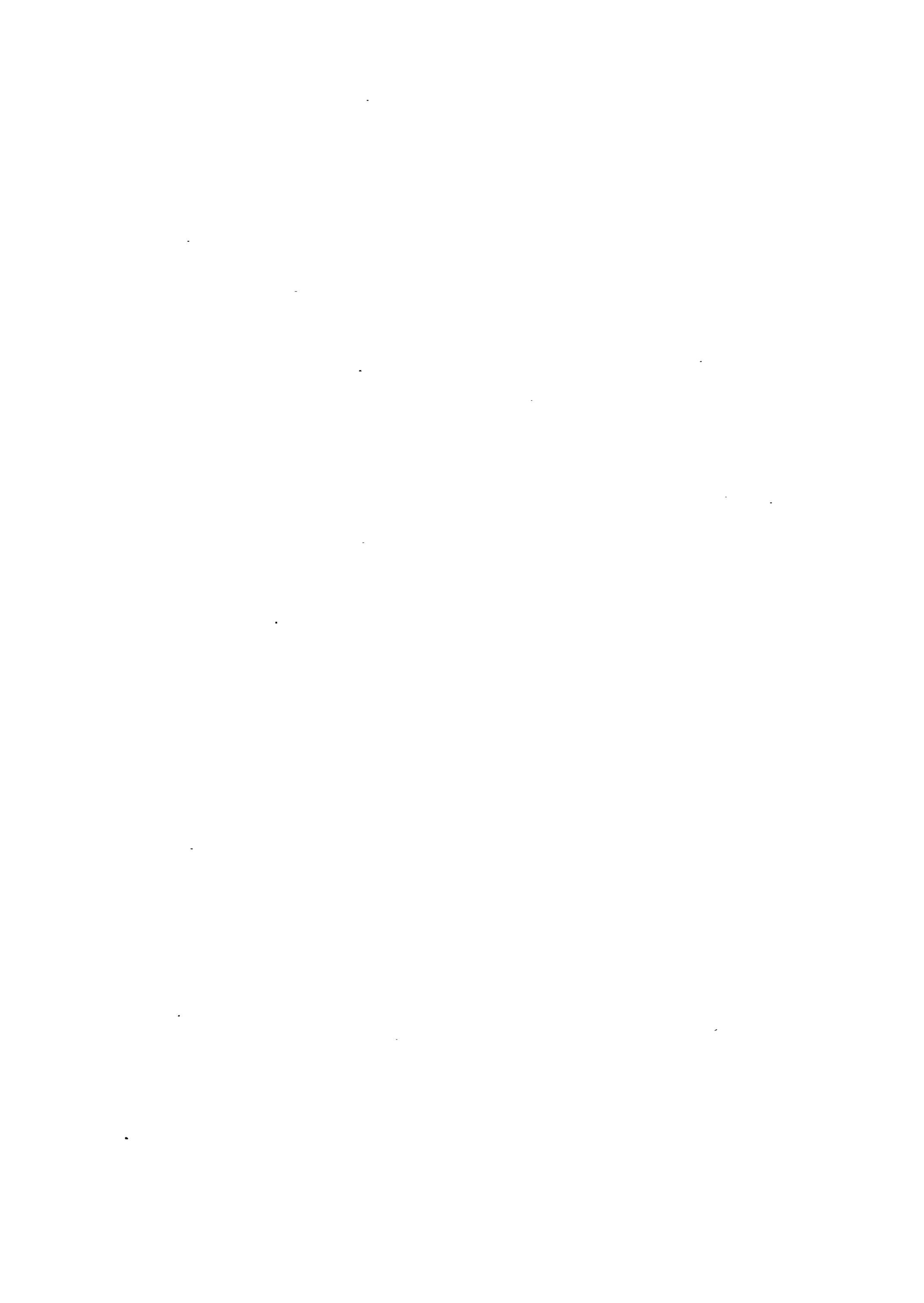

### راشومون

## أكيرا كوروساوا

رغم أن السينما اليابانية يعود تاريخها إلى مطلع هذا القرن – حينما أنشئ أول ستوديو سينمائي في طوكيو عام ١٩٠٤ – ورغم أن إنتاجها من الأفلام يفوق إنتاج أي بلد آخر – حتى هوليوود! – إلا أن العالم الغربي – أوربا وأمريكا – ظل يتجاهل كل شيء تقريبا عن هذه السينما –وعن كل سينما في بلاد الشرق .. الصين ، والهند ومصر – إلى أن انتزع الفيلم الياباني « راشومون » الجائزة الكبري في مهرجان بولى السينما في فينيسيا عام ١٩٥١ . وقد علق مخرج الفيلم « أكيرا كوروساوا » على الجائزة بقوله « كان من المكن أن أكون أكثر سعادة .. وأن تعنى هذه الجائزة عندي الكثير .. لو أنها توجت عملا من أعمالي يظهر شيئا من اليابان الحديثة .. مثلما أظهر فيلم « سارق الدراجة » وجه إيطاليا المعاصرة .. فلقد أنتجت اليابان أفلاما حديثة تساوى في القيمة فيلم « دي سيكا » .

أما فيلم « راشومون » — والمعنى الأدبى للكلمة « فى الغابة » — فهو فيلم تاريخى — مأخوذ عن حكاية الكاتب اليابانى « أكوتاجاوا » — وتدور أحداثه فى القرون الوسطى أو مايسمونه بعصر الساموراى — تلك الطبقة المحاربة فى خدمة أمراء الإقطاع . أحد هؤلاء الساموراى يخترق هو وزوجته إحدى الغابات .. وفى خلال الرحلة يهاجمها قاطع طريق .. فيربط الزوج إلى جذع شجرة .. ويغتصب زوجته أمام عينيه .. ثم يقتله .!

ويلقى القبض على قاطع الطريق وتتم محاكمته – والشاهد الوحيد للحادث هو حطّاب عجوز . ونرى الأحداث يرويها كل واحد من الأشخاص الأربعة بطريقة مختلفة تبعا الشخصية الراوى أو لمصالحه .. وكل منهم يحاول أن يستفيد لنفسه .. ولكل حقيقته – على طريقة بيرانديللو . قاطع الطريق يؤكد أنه قتل الساموراى – المحارب الشريف – بعد أن اغتصب زوجته النبيلة .. والزوجة توكد أنها قتلت زوجها بعد أن

اغتصبها قاطع الطريق أمام عينيه .. ولم يفعل هو شيئا .. وروح الميت – التى استدعتها هيئة المحكمة ! – تؤكد أنه انتحر بعد أن شاهد خيانة زوجته مع قاطع الطريق .. ويقدم الحطاب صورة رابعة لما حدث ، حتى تكافئه المحكمة بتبنى طفل لا عائل له . ! كل ذلك في بناء درامي محكم ومترابط الأجزاء .. ويأسلوب سينمائي بليغ وجميل ومعبر .. يتناسب مع كل قصة من القصص الأربعة المختلفة ..

ومع أن الفيلم تاريخى .. إلا أنه يشف عن روح معاصرة ثورية واضحة .. وذلك من خلال تحطيمه للنماذج التقليدية الجامدة لأفلام الساموراى .. فقاطع الطريق ، والمحارب الشريف ، وزوجته النبيلة يظهرون في القصة النهائية للفيلم فجارا فسقة ، وجبناء وكذابين .. كما يراهم رجل الشعب - الحطّاب - الذي أرهبوه طويلا ثم جاءت نهاية الفيلم لتمجده .

ويعتبر أكيرا كوروساوا – مخرج الفيلم ~ أهم بسينمائي ياباني معاصر .. وأحد كبار المخرجين في العالم اليوم .. بدأ في الإخراج عام ١٩٤٠ .. فواصل تقاليد المدرسة الواقعية في السينما اليابانية — التي تبلورت حول عام ١٩٣٥ . وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت أولى أعماله السينمائية الهامة .. حينما قدم صورة بانورامية ضخمة لليابان المعاصرة ، التي خربتها القنابل وأذلتها الهزيمة ، في بسلسلة من الأفلام لعل أهمها : « الملاك المخمور » ، « مبارزة صامتة » وخصوصاً « الكلب السعور » – عام ١٩٤٩ . ثم تعددت روائعه السينمائية بعد « راشومون » – فحول رواية نوستويقسكي الشهيرة « الأبله » إلى فيلم ياباني عام ١٩٥١ – ثم قدم « الحياة » وحول مؤساة « ماكبيث » لشيكسبير إلى فيلم ياباني هو « عرش الدم » عام ١٩٥٨ .. فحول مؤساة « ماكبيث » لشيكسبير إلى فيلم ياباني هو « عرش الدم » عام ١٩٥٨ .. وكذلك قدم « حضيض » جوركي عام ١٩٦٠ .. وأخر أفلامه الضخمة ذلك الفيلم الرائع الذي شاهدناه له أخيرا في أسبوع السيما اليابانية بالقاهرة وهو فيلم « نو الحيراء » .

### هيروشيما حبيبى

## آلان رينيه

بعد مدرسة « الواقعية الجديدة » التى ظهرت فى إيطاليا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وأصبحت أهم تيار سينمائى فى العالم فى ذلك الحين .. ظهر فى السينما الفرنسية – بعد ذلك بنحو عشر سنوات — تيار جديد هو « الموجة الجديدة » ، حينما دخل الميدان السينمائى عدد عظيم من الشباب دفعة واحدة . جاءا من أماكن مختلفة – من السينما ومن المسرح ومن التمثيل والرواية والنقد .. ومن التليفزيون أيضاً .. فبعد النجاح الضخم الذى صادفه فيلم المخرج الشاب روچيه قاديم « وخلق الله المرأة – عام ١٩٥٦ – وهو أول فيلم قدم بريچيت باردو العالم – أتاح المنتجون الفرنسيون الفرصة – فى الفترة من ١٩٥٨ حتى ١٩٦١ – لعدد يزيد على المائة من أولئك الشباب لإخراج أفلام طويلة لأول مرة .. وقد نبغ منهم عدد كبير من المخرجين الجدد مثل شابرول ، وتروفو ، و جودار ، ولوى مال ، وأنييس قاردا ، وكريس ماركير ، وچان رو .. وآلان رينيه .. ويعتبر هذا الأخير أحسنهم جميعا .. وقد نال أول ملكم طويل يخرجه – عام ١٩٥٩ – وهو فيلم « هيروشيما حبيبى » نجاحا فنيا هائلا فى داخل فرنسا وفى خارجها .. واعتبره النقاد أروع أفلام تيار « الموجة الجديدة » فى السينما .

وقد ظل آلان رينيه خلال أكثر من عشر سنوات يعبر عن نفسه بأفلام تسجيلية قصيرة فقط . وظن النقاد أنه قد تخصص في أفلام الفن حينما نجح فيلمه عن « قان جوخ » – عام ١٩٤٨ – ثم أتبعه عام ١٩٥٠ بفيلم عن « جوجان » ، وآخر عن لوحة بيكاسو الشهيرة « جيرنيكا » . غير أن المخرج كان شديد الرغبة في معالجة مشاكل عصره الجادة .. فأخرج فيلما هاجم فيه الاستعمار بعنف ، وهو فيلم « التماثيل تموت أيضاً » عام ١٩٥٧ .. ثم فيلم « الليل والضباب » – عام ١٩٥١ – عن معسكرات الاعتقال النازية وحينما دخل ميدان الأفلام الروائية الطويلة عالج أكثر المشاكل المعاصرة حدة والتهابا ، وهي مشكلة القنبلة الذرية .. مشكلة الحرب والسلم . . فقدم « هيروشيما حبيبي » عام ١٩٥٩ ..

ممثلة فرنسية جاءت إلى هيروشيما لتصوير فيلم عن القنبلة الذرية .. تنشأ بينها وبين مهندس يابانى علاقة غرامية ، تثير فى ذاكرتها جانبا من حياتها خلال الحرب فى بلدتها الفرنسية – أثناء الاحتلال النازى – وعلاقتها بجندى ألمانى شاب! .

فى الجزء الأول من الفيلم يقدم لنا المخرج ، عن طريق فن المونتاج ، مأساة هيروشيما من خلال أجزاء من الجرائد السينمائية والأفلام التسجيلية ومن بعض الأفلام الروائية اليابانية .. وقد أعيدت صياغتها معا ببراعة وقوة .. وصوت إنسانى لايفتا يكرر « لا .. لم تر شيئا من هيروشيما .! » .

ومع الأحداث التي تدور بين المعتلة الفرنسية والمهندس الياباني في حبهما الخاطف الكبير ، خلال أربعة وعشرين ساعة .. في بيوت المدينة وشوارعها ومطاعمها وعلب الليل فيها .. وفي المحطة ، تختلط ذكريات الحرب في فرنسا والعقاب الشديد الذي لحق بالمرأة – وكانت في ذلك الحين شابة صغيرة السن – لأنها أحبت عسكريا ألمانيا شابًا .. قتلوه بعد ذلك أمام عينيها .! وتلتحم الدراما الفردية بالمنبحة الجماعية في صرخة إنسانية واحدة تنطلق من قلب الفيلم فتهز أعماق أي متفرج : « كيف يمكن عمل ذلك .. لمخلوق إنساني .. وللملايين من البشر ! ؟ » تلك هي « التيمة » الرئيسية في الفيلم .. صيحة مدوية ضد الحرب النووية الحديثة التي توشك أن تدمر الإنسان والعالم .. وكل ما على الأرض من حياة ! .

لقد كان فيلم « هيروشيما حبيبى » أروع إنتاج فنى « للموجة الجديدة » – ليس فقط لأسلوبه الثورى في المعالجة السينمائية للموضوع .. وإنما أيضا لوقفته الإنسانية العميقة الصلبة إزاء مشكلة الحرب والسلم ..

وجاء فيلم آلان رينيه الثانى عام ١٩٦١ وهو « السنة الماضية فى مارينباد » عن قصة أحد رواد « الرواية الجديدة » فى فرنسا « آلان روب – جرييه » – فأكد مكانة المخرج فى طليعة السينما الحديثة .. ونال الفيلم نجاحًا عالميا ضخما هو الآخر .. فى أوساط المثقفين والجمهور العادى معا .. وآخر أفلام رينيه هو فيلم « ميرييل أو وقت العودة » عام ١٩٦٣ . وهو وإن خيب ظن بعض النقاد .. إلا أنه مع ذلك محسوب من بين أحسن الأفلام الفرنسية التى ظهرت فى السنوات الخمس الأخيرة .

### معركة الجزائر

### جيلو بونتيكورفو

چيلو بونتيكورڤو هو أحد المخرجين الإيطاليين اليساريين .. بدأ في الإخراج عام ١٩٥٧ بفيلم « الطريق الطويل » . ثم تأكنت موهبته عام ١٩٦٠ بفيلمه الثاني « كابو » .. وحينما أتاحت له الجمهورية الديموقراطية الشعبية الجزائرية فرصة إخراج فيلمه الثالث « معركة الجزائر » هز العالم بموهبته الفنية العظيمة ، واستحق هذا الفيلم الرائع جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا الدولي عام ١٩٦٦ .

وإذا كان الفيلم ينسب عادة إلى مخرجه .. فهو ينسب أيضا إلى البلد الذى أنتجه .. وكما تقول عن « هيروشيما حبيبى » إنه فيلم آلان رينيه .. تقول أيضا إنه فيلم فرنسى ..

و « معركة الجزائر » - بهذا المعنى - فيلم جزائرى .. وهو أضخم وأروع فيلم أنتجه بلد عربى ، منذ ظهور الإنتاج السينمائي في مصر - في العشرينات من هذا القرن . !

ولدت السينما الجزائرية في أثناء ثورة الجزائر ، حينما نظمت فرق جيش التحرير الجزائري إدارة سينمائية عسكرية أنتجت العديد من الجرائد السينمائية والأفلام التسجيلية .. وبعد الاستقلال أممت الحكومة الجزائرية دور العرض السينمائي في الجزائر (وتبلغ قرابة ثلاثمائة وخمسين دارا) وخصصت أربعين في المائة من أرباحها للمركز الوطني للسينما ، الذي أنشأته وزارة الإعلام عام ١٩٦٤ ، وقد اتسع نشاط المركز حتى شمل إنتاج الأفلام الروائية الطويلة وأفلام الرسوم المتحركة ، إلى جوار الأفلام التسجيلية .. كما أنشأ المركز معهدا للسينما ، ومكتبة سينمائية – تضم ثلاثة ألاف فيلم – وعديد من نوادي السينما في المدن ، وقوافل السينما

المتنقلة - بلغت عشرين قافلة - تزور القرى والأماكن البعيدة بشكل منتظم . ويات من الواضح أن الحكومة الثورية في الجزائر قد أدركت على الفور أهمية الدور العظيم الذي تلعبه السينما في حياة الشعوب .. فرفعت شعار الفن والفكر ، وأسقطت شعار التجارة والربح فيما تنتجه من أفلام .. كذلك تحقق لها تفضيل النوعية على الكمية فيما تستورده من أفلام أجنبية ذات المستوى الفنى العالمي للعرض في البلاد ، يقينا منها على أن الموزعين الذين يهدفون إلى الربح لايستوردون سوى الأفلام التجارية الرخيصة الضارة . !

ولعلك تذهل إذا علمت أن فيلم « معركة الجزائر » قد تكلف إنتاجه نحو مليون من الجنيهات .. وهو مبلغ هائل بالنسبة لبلد « صغير » مثل الجمهورية الجزائرية الوليدة .. لكن العجب يزول عنك ولايعود الرقم يذهلك .. حينما ترى الفيلم فتدرك في عمق مدى ماله من فاعلية أكيدة في إثبات حق الشعوب الأبية في التحرر من كل سيطرة أجنبية ، لكي تتبوأ مكانتها اللائقة في المجتمع الدولي .. وقد ضحت في سبيل ذلك بمليون شهيد .!

ويصور فيلم « معركة الجزائر » ماحدث في مدينة الجزائر نفسها من بطولات شعبية ، منذ إعلان ثورة الفاتح من نوفمبر ١٩٥٤ حتى تم للبلاد استقلالها .. وليس في الفيلم قصة مخترعة أو مؤلفة من الخيال .. وإنما يصوغ السيناريو – في أسلوب نصف تسجيلي – تلك الأحداث الحقيقية للثورة الجزائرية الشاملة على الاستعمار الفرنسي ، الذي تمكن من البلاد قرابة مائة وثلاثين عاما ( ١٨٣٠ – ١٩٦١) حتى تمكن الشعب – بقيادة جبهة التحرير الوطني – من طرده واقتلاع جنوره من أرض الوطن .

وقد وضعت الدولة تحت إمرة المخرج مدينة الجزائر كلها – بأحيائها وشوارعها وميادينها – لكى تكون مسرحا لما يخرجه من أحداث يعيد بها بناء التاريخ القريب للثورة الجزائرية .. فجأة الفيلم قطعة فنية رائعة ، ووثيقة تسجيلية من صلب الواقع .. تهز أعماق كل متفرج !

وكان طبيعيا أن يشترك في تمثيل هذا الفيلم عدد كبير من أولئك الذين قادوا بالفعل حرب التحرير – من غير الممثلين – فجاءت شخصياتهم منتهى الصدق والواقعية - مثل يوسف سعدى . كما اشترك في الفيلم بعض كبار الممثلين الإيطاليين ، لعبوا أدوار الفرنسيين ، ومن أبرزهم الممثل العملاق قائد فرقة المظلات في الفيلم .

وبعد .. فلقد قدمت لنا السينما الجزائرية الوليدة بهذا الفيلم مثلا أعلى لما يجب أن يكون عليه الإنتاج المشترك في بلد اشتراكي عربي .. كما أثبتت الجزائر بعد ذلك بفيلم ورياح الأوراس والمحلى - إخراج الأخضر أمينا - والذي نال هو الآخرة جائزة دولية في مهرجان كان السينمائي - عام ١٩٦٧ - صدق منهجها الجديد في الإنتاج السينمائي - مشترك أو محلى - ذلك المنهج الذي أسقط شعار التجارة والربح ، ورفع بدلا منه شعار الفن والفكر فيما ينتجه من أفلام .

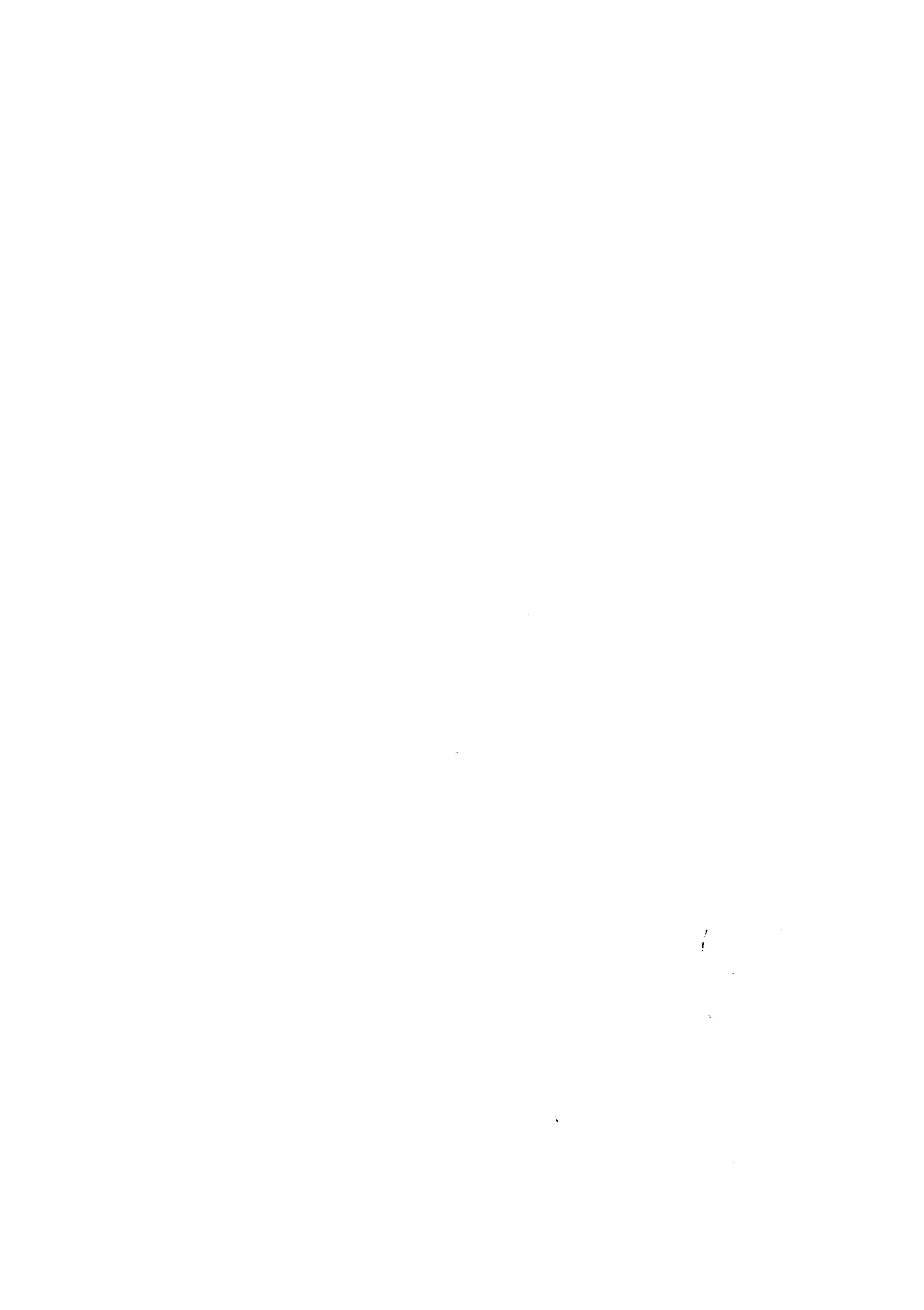

الجزء الرابع دليل المتضرج الشاب إلى السينما العالمية چورج سادول

مضت سنوات طويلة على وفاة المؤرخ السينمائى الفرنسى الكبير چورج سادول .
مات فجأة فى باريس فى أكتوبر عام ١٩٦٧ وهو فى أوج نشاطه الثقافى أستاذاً
لتاريخ السينما فى « معهد الدراسات العليا السينمائية بباريس » ، وفى « معهد
الفيلمولوچيا » بالسوربون ، وناقداً سينمائياً لمجلة « الآداب الفرنسية » ، ورئيساً
لاتحاد نقاد السينما فى فرنسا ، وعضواً فى لجان التحكيم فى المهرجانات السينمائية
العالمية ، وأكبر مؤرخ سينمائى معاصر على الإطلاق .

ولد سابول في مدينة نانسي عام ١٩٠٤ وكان في شبابه الأول من طليعة المثقفين الفرنسيين من جماعة السيرياليين .. ثم أصبح . ومنذ ذلك التاريخ تقريبا .. وعلى مدى ثلاثين عاماً كرس سابول حياته كلها للسينما .. تاريخها وفنها واقتصادها .. لا في فرنسا ولا في أوربا وأمريكا فحسب .. ولكن في كل البلاد المنتجة للسينما في الشرق والغرب .. وقد سافر سابول رحلات براسية عديدة بحثاً وراء هذا الفن الجماهيري الكبير – السينما – ويعتبر كتابه الضخم « تاريخ السينما العام » – في خمس مجلدات – أكبر موسوعة سينمائية كتبها مؤرخ . وقد نال عنه – حين ترجمته إلى الروسية – شهادة الدكتوراه من أكاديمية العلوم في موسكو .

وكان آخر كتاب قدمه سانول للمطبعة هو « قاموس السينمائيين » ، ويضم ألف مقال قصير عن ألف سينمائي في العالم .. ولقد اخترنا من بينهم خمسة وسبعين سينمائياً من كل البلاد – لم يتسع المجال لأكثر منهم – نقدمهم في الصفحات التالية كدليل للمتفرج الشاب إلى السينما العالمية .

# أورسون ويلز . ORSON WELLES

ممثل ومخرج أمريكي ولد عام ١٩١٥ . ظهر في هوليوود كالشهاب الخاطف وهو في سن الرابعة والعشرين . بعد أن أثار ضجة هائلة ببرنامج إذاعي عن رواية هـ جـ . ويلز د حرب العالمين ، - ١٩٣٨ . وجن الشعب الأمريكي وظن أنه قد حدث غزو حقيقي لبلاده - وكانت الحرب العالمية الثانية على الأبواب . ويقال أن عدداً من المستعمرين قد ماتوا من الرعب! وتعاقدت معه على الفور شركة R.K.O - من كبريات شركات هوليوود - وأعطت له سلطات لا حد لها على الأفلام التي يخرجها لحسابها ، فقدم عام ١٩٤١ رائعته الأولى « المواطن كين » التي نجحت في نيوبورك وفي المدن الأمريكية الكبرى واستقبلها الجميع كفيلم رائع .. ولكنه سقط سقوطاً فاحشاً في الأرياف ، مما دفع الشركة إلى فسخ عقدها مع المخرج ، وكان بسبيل إخراجه لفيلم نصف تسجيلي طويل من ثلاثة أجزاء فلم يتمه ، بل ولم يستطع حتى أن يشرف على مونتاج فيلمه الثاني « أل أمبرسون » - ١٩٤٢ . وامتنع عن الإخراج فترة الحرب كلها واشترك بنشاط في جبهات تقدمية ، وحينما عاد إلى السينما بعد الحرب قدم « سيدة من شنغهای » – ۱۹٤۷ ، « ماکبیث » – ۱۹۶۸ . ثم رحل إلى أوربا وأقام هناك سنوات أخرج خلالها في إيطاليا ومراكش « عطيل » – ١٩٥٢ ، « تقرير سرى » – ١٩٥٥ وهو إنتاج مشترك أسباني فرنسي . ثم عاد إلى هوليوود بعد غيبة طويلة ليخرج « لمسة شر » – ١٩٥٧ .. وانصرف من جديد عن الإخراج فترة ثم عاد إليه في فرنسا بفيلم « المحاكمة » ~ ١٩٦٢ عن قصة كافكا الشهيرة ثم « فالستاف » – ١٩٦٦ – عن شكسبير . من أروع كلمات أورسون ويلز : « لايكون الفيلم جيداً حقاً إلا حينما تكون الكاميرا عينا في رأس شاعر .

# إريك قون سترويم . ERICH VON STROHEIM

مخرج وممثل أمريكي من أصل نمساوي ١٨٨٥ – ١٩٥٧ . واحد من كبار السينمائيين الذين ظهروا في العالم . هاجر من بلده ڤيينا حوالي عام ١٩١٠ إلى الولايات المتحدة الأمريكية . واشتغل بكل المهن والصنائع قبل أن يهبط لوس انجيلوس ويعمل ممثلا ثانويا في أفلام جريفيث الأولى ، ثم مساعداً له في هذه الأفلام بعد ذلك . وبدأ في الإخراج عام ١٩١٩ . وفي عام ١٩٢١ ظهرت أولى روائعه السينمائية : « زوجات حمقاوات » ، ثم « الجشع » – ١٩٢٤ ، « الأرملة الطروب » – ١٩٢٥ ، « لحن الزفاف » – ١٩٢٧ وأخيراً « الملكة كيلي » – ١٩٢٨ . وقد امتاز سترويم في أفلامه تلك بالجرأة الشديدة في نقده للواقع الاجتماعي ، مما أثار عليه غضب هوليوود فألفي نفسه وهو في قمة نبوغه وقد حكم عليه أن يترك مهنة الإخراج إلى الأبد .. وعاش بقية حياته ولم يدخل ستوديو سينمائي إلا ممثلاً فقط !

### إدوارد ميبريدج . EDWARD MUYBRIDGE

مخترع أمريكي ١٩٠٠ – ١٩٠٤ . هو أول من حلل حركة حصان يركض في سلسلة من الصور الفوتوغرافية الثابتة عن طريق عدد من الآلات الفوتوغرافية تعمل الواحدة بعد الأخرى تباعاً أثناء حركة الحصان . وبعد نجاح تجاربه التي حققها في مدينة بالو ألتو PALOALTO لحساب الحاكم ليلاند ستانفورد – عام ١٨٧٧ – نشرها في كتاب . ولكي يحرك الفوتوغرافية اخترع في عام ١٨٨٤ جهازاً بسماه زوبراكسينوسكوب ZOOPRAXYNOSCOPE وقدم بعض العروض في معرض شيكاغو عام ١٨٩٢ .

# أدوين يورتر . EDWIN PORTER

مخرج أمريكى ١٨٧٠ - ١٩٤١ هو الرائد الأول السينما الأمريكية . بدأ ميكانيكا ، ثم أصبح حوالى عام ١٩٠٠ مصوراً ومخرجاً سينمائياً عند إيسون . صور جرائد سينمائية وسلاسل من الأفلام المضحكة .. ويعتبر فيلمه « سرقة القطار الكبير » - ١٩٠٣ بداية نهضة السينما في الولايات المتحدة .

# أكيرا كوروساوا . AKIRA KUROSAWA

مخرج يابانى ولد عام ١٩١٠ وهو أحد كبار المخرجين المعاصرين فى العالم . أخرج أول أفلامه عام ١٩٤٠ . وبعد الحرب العالمية الثانية قدم عدداً من الأفلام الواقعية الرائعة التى تعطى صورة بانورامية شاملة لليابان الحديثة التى دمرتها القنابل وأذاتها الهزيمة .. مثل : « الملاك المخمور » – ١٩٤٨ ، « مبارزة صامتة » – ١٩٤٩ ، وعلى الخصوص « الكلب المسعور » – ١٩٤٩ . وكانت هذه الأفلام استمراراً لحركة « الواقعية الجديدة » التى ظهرت فى اليابان منذ عام ١٩٣٥ . ومن روائع أفلامه الحديثة الأخرى : « العبيط » – ١٩٥١ عن دوستويقسكى ، « الحياة – ١٩٥٠ ، أفلامه الحديثة الأخرى : « العبيط » – ١٩٥١ عن دوستويقسكى ، « الحياة – ١٩٥٧ عن شيكسبير ، « الحضيض » – ١٩٥٨ ، « عـرش الدم أو مـاكـبـيث » – ١٩٥٧ عن شيكسبير ، « الحضيض » – ١٩٥٨ عن جوركى ، « الأوباش ينامون فى سلام » – شيكسبير ، « الحضيض » – ١٩٥٨ عن جوركى ، « الأوباش ينامون فى السلام » – ١٩٠٠ ، « نو اللحية الحمراء » – ١٩٦٤ . ومن بين روائع أفلامه التاريخية : « راشومون » – ١٩٥٠ ، « الساموراى السبعة » – ١٩٠٠ . ويمتاز هذا السينمائى العظيم بأن العنف فى أفلامه هو دائماً تعبير عن الغضب والثورة ضد الظلم الاجتماعى بالأمس واليوم .

## ALAIN RESNAIS . آلان رينيه

مخرج فرنسى ولد عام ١٩٢٧ . وهو خير مخرجى الموجة الجديدة الفرنسية التى ظهرت كفوج من الخريجين مكون من مائة مخرج جديد يقدمون أفلاماً طويلة لأول مرة عام ١٩٥٩ وفى الفترة من ١٩٤٥ – ١٩٥٨ وجد آلان رينيه نفسه مضطراً لظروف الإنتاج السينمائى إلى التعبير عن طريق الأفلام القصيرة فقط . ولقد ظنوه متخصصاً فى إخراج أفلام عن الفنون التشكيلية ، بعد نجاح « فان جوخ » – ١٩٤٨ ، « جوجان » – ١٩٥٠ كان شيئاً آخر .. إنه نوع من الأوبرا ، حيث يلتحم فن بيكاسو وشعر إيلوار وموسيقى جى بيرنار والواقع الأسبانى فى بناء عضوى واحد رائع . ولقد وضح منذ ذلك التاريخ أن فن الفيلم بالنسبة لآلان رينيه هو أولاً المونتاج : اختيار الصور ، والكادراج الخاص بها – وهو

الإطار الذي يحدد تكوين الصورة وتوازنها الشكلي ، وإيقاعها ، وتركيبها وتنظيم تسلسلها ، مبتئاً بعناصر أحياناً غير متلاحمة ، وبتالف كونترابونتي وتنظيم تسلسلها ، مبتئاً بعناصر أحياناً غير متلاحمة ، وبتالف كونترابونتي سمعي – بصري CONTRE POINT AUDIO-VISUEL مشئود كوتر مرتعش يتخذ من الزمان والمكان عناصر يرتبها ويركبها تبعاً لضرورات الظلق الفني عنده . ومنذ أفلامه القصيرة .. ونحن نلمس عنده الإحساس الحاد بالعصرية -CONTEMPORA مما كلفه عبث الرقابة بفيلمه « ليل وضباب » – ١٩٥٦ عن معسكرات الاعتقال النازية ، أو منعها فيلمه « التماثيل تموت أيضاً » – ١٩٥٦ ، فقد اعتبرته الرقابة النازية ، أو منعها فيلمه « التماثيل تموت أيضاً » – ١٩٥٧ ، فقد اعتبرته الرقابة اضطراباً وهي القنبلة النرية والحرب والسلم في فيلم « هيروشيما حبيبي » – ١٩٥٩ أضطراباً وهي القنبلة النرية والحرب والسلم في فيلم « هيروشيما حبيبي » – ١٩٥٩ وهو أروع ماقدمته الموجة الجديدة من أفلام .. ثم قدم « العام الماضي في مارينباد » السينما الحديثة في العالم .

# ألبيرتو كاڤالكانتي . ALBERTO CAVALÇANTI

مخرج برازيلى ولد عام ۱۸۹۷ . واحد من أهم السينمائيين المعاصرين في العالم . بدأ حياته الفنية كمهندس ديكور في فرنسا في أفلام مارسيل ليربييه ، فطبع ديكورات الأستوبيوهات بطابع جديد ، مستخدماً على الخصوص السقوف . ثم أصبع مخرجاً عام ۱۹۲۲ بفيلم « لاشيء سوى الساعات » – قصة چي دي موياسان ، ثم فيلم « في المرفأ » – ۱۹۲٦ . ويعتبر كافالكانتي المبشر باتجاه الواقعية الشاعرية في السينما الفرنسية وذلك بالمزج بين الروح الخيالية – الفائتازي – الغنائية ووصف الأوساط الشعبية مع شيء من الأسي والحزن . وبعد أن أمضى فترة سيئة في فرنسا سافر إلى انجلترا وأقام هناك فترة أصبح خلالها المشارك الرئيسي لجريسون في خلق السينما التسجيلية ، كما أثر في السينما الروائية بأن أدخل فيها روح الفيلم التسجيلي واهتماماته بالواقع القومي والاجتماعي ، وقد اقترح في ذلك الحين تسمية هذه الحركة « الواقعية الجديدة » . ثم دعي إلى بلده عام ۱۹۶۹ فجمع في سان باولو

المواهب الضرورية لإحياء السينما البرازيلية الجديدة . وحين عودته إلى أوربا أخرج في النمسا فيلم و السيد بونتيلا وتابعه ماتى » – ١٩٥١ وهو الفيلم الوحيد الذي اعتبره بيرتولت بريخت إعداداً أميناً لمسرحيته . ومن أفلام كافالكانتي المهمة – غير مانكرنا – و في قلب الليل » – ١٩٤٥ في انجلترا ، أغنية البحر » – ١٩٤٥ في البرازيل ، و أفراح البندقية » – ١٩٥٨ في إيطاليا . وقد أخرج في انجلترا أفلاماً للتليفزيون خلال ١٩٦٠ – ١٩٦١ .

### ألفريد هيتشكوك . ALFRED HITCHCOCK

مخرج إنجليزي ولد عام ١٨٩٩ . هو أستاذ أفلام التوتر والترقب SUSPENSE وهو بارع في رواية قصة الفيلم . عمل مساعد مخرج في الفترة من ١٩٢٢ – ١٩٢٥ ، وبدأ في الإخراج عام ١٩٢٦ . ولقد تأثّر أولاً بالمرسة التعبيرية في الفن .. ثم بانت معالم شخصيته في أول أفلامه الناجحة « الساكن » – ١٩٢٨ . وسار بأبحاثه إلى منتهاها في فيلم « ابتزاز » - ١٩٢٩ . وهو أول فيلم انجليزي ناطق له قيمة .. وقد بلغ قمة فنه في سلسلة من أفلام الـ SUSPENSE غالباً ماتبني على المطاردة منتبل « الرجل الذي ينعرف أكثر من اللازم » ١٩٣٤ ، « ٣٩ سلمة » – ١٩٣٥ ، « تخريب » - ١٩٣٦ ، « سيدة تختفي » - ١٩٣٨ . وفي أوائل الحرب العالمية الثانية سافر هيتشكوك إلى هوليوود ، حيث عاش أول الأمر على ثمار أفلامه الإنجليزية يأخذ منها طريقتها في التعبير، وكذلك موضوعاتها إلى حد ما .. مثل أفسلام : « المراسل الأجنبي » - ١٩٤٠ ، « المضرب » - ١٩٤٢ ، « ظل من الشك » -١٩٤٢ . ثم مالبث أن اتبع نوق هوليوود في أفلامه الميلودرامية التي تعتمد على التحليل النفسي مثل فيلم « المأخوذ » - ١٩٤٥ والأفلام السوداء مثل فيلم « الحبل » - ١٩٤٨ ، وأفلام المطاردة مثل « امسك حرامي » - ١٩٥٤ ، « الرجل الذي يعرف أكثر من اللازم » – ١٩٥٦ ( وهو إعادة لفيلمه الذي أخرجه ١٩٣٤ ) وأفلام الرعب مثل « مرض نفسی » – ۱۹۲۱ ، « الطيور » – ۱۹۲۲.

# ألكسندر أستروك . ALEXANDER ASTRUC

مخرج فرنسى ولد عام ١٩٢٣ . وهو يعتبر المبشر بالموجة الجديدة في السينما حينما أخرج وهو في الثلاثين من عمره أولى أفلامه « الستار القرمزي » ١٩٥٣ . بدأ حياته صحفياً في جريدة الكفاح COMBAT ومجلة « الشاشة الفرنسية » . ثم عمل بالسينما مساعداً ثم مخرجاً لأفلام قصيرة . ومن أهم أفلامه الطويلة : « لقاءات بسيئة » – ١٩٥٥ ، « حياة » – ١٩٥٨ قصة موباسان ، « فريسة الظل » – ١٩٦١ ، « التربية العاطفية » – ١٩٦٧ قصة فلوبير . وأخرج للتليفزيون « البئر والبندول » – ١٩٦٧ ، « القديس إيفاريست جالوا » – ١٩٦٤ .

# ألكسندر دوفچينكو. ALEXANDRE DOVJENKO

مخرج سوفييتى ١٨٩٤ – ١٩٥٦ . هو أعظم شاعر ملحمى ظهر فى السينما . إنه يمزج التيمات الخالدة للحب والموت والخصوبة فى سلسلة من الأناشيد الغنائية يكرسها لبلده أوكرانيا .. كان رساما وكاتبا حينما هجر كل شىء وهو فى الثلاثين ليصبح سينمائيا . وقد قال عن نفسه « أنا من أنصار المشاكل المعاصرة . لايجب أن نلغى أنفسنا فى تأمل الماضى أو فى جنون العظمة ، ولكن علينا أن نلتفت لرجل كل يوم . إن قطرة الندى يمكن وحدها أن تكون المرأة التى تعكس الدنيا والمجتمع كله . وإذا كان وطننا هو وطن عظيم فذلك لأن صغار الناس فيه كباراً » .

من روائع أفلامه الصامتة: « زقينيجورا » - ١٩٢٨ ، « الترسانة » - ١٩٢٩ ، « الأرض » - ١٩٣٠ .. والناطقة: « إيروجراد » - ١٩٣٥ ، « القائد شتشور » - ١٩٣٩ ، « ميتشورين » - ١٩٤٨ ، « قصيدة البحر » ، « سنوات النار » .. وقد أتم إخراج هذين الفيلمين ، بعد وفاة دوفچينكو ، زوجته وشريكة حياته وعمله المخرجة سولنتسيفا SOLNTSEVA وظهرا عام ١٩٨٨ ، وعام ١٩٦٤.

## ألكسندر فورد ALEXANDRE FORD

مخرج بولندى ولد عام ١٩٠٨ . هو الخالق الرئيسى للسينما البولندية كفن . وهو الوحيد الذى استطاع بكفاح عنيد أن يخرج عدداً من الأفلام الطبويلة ذات المستوى العالمي – قبل الحرب الثانية – ورغم الرقبابة الرجعية مثل : « جماهير الشارع » – ١٩٣٢ ، « سنصل » – ١٩٣٦ . وفي خلال الحرب أنشأ قسم السينما الجيوش البولندية التي تكونت في الاتحاد السوفييتي بعد سقوط بولندا في أيدى الهتلريين . ثم أنشأ بعد التحرير مؤسسة السينما البولندية التابعة للبولة والمسماه فيلم بولسكي FILM POLSKI ، وقد أخرج لبلده عنداً من الأفلام الرائعة التي نالت جوائز عالمية مثل : « ليس الحقيقة حدود » – ١٩٤٩ ، « شباب شويان » – ١٩٥٧ ، وخمسة شباب من شارع بارسكا » – ١٩٥٤ ، « اليوم الثامن للأسبوع » – ١٩٥٨ ، وفرسان التيوبون » – ١٩٦٠ ، « اليوم الأول الحرية » – ١٩٦٥ . وقد لعب ألكسندر فورد بوراً كبيراً في تكوين وحدات إنتاج يديرها جماعات من خير السينمائيين هي التي أوجدت موجة جديدة في السينما البولندية المعاصرة .

# أندريه بازان . ANDRÉ BAZIN

## ناقد سینمائی فرنسی ۱۹۱۸ – ۱۹۵۸

أكبر ناقد سينمائي في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية ، وهو الأب الروحي الموجة الجديدة التي ارتفعت بعد اختفائه من الحياة مباشرة !

أنشماً مجلة « كراسات السينما » مع دونيول فالكروز عام ١٩٥٢ . ونشر دراسات قيمة عن أورسون ويلز وفيتوريودي سيكا وجان رينوار . وقد جمعت كتاباته النقدية والنظرية في أربعة مجلدات نشرت بعد وفاته ، فيما بين ١٩٥٨ ، ١٩٦١ بعنوان « ماهي السينما ؟ » .

# أندريه ديبري ANDRE DEBR

مخترع فرنسى ولد عام ١٨٩١ . وهو أشهر صانع للمعدات السينمائية الفرنسية وللكاميرات المعروفة باسمه . اخترع عام ١٩٣٦ آلة الحيل السينمائية « تروكا » كما قدم عام ١٩٤٩ كاميون – معمل يسجل ويعرض على الفور إرسالات التليفزيون على فيلم ١٦ مللى .

# أندبرزيج مونك . ANDERZEJ MUNK

مخرج بولندى ولد عام ١٩٢١ – ١٩٦١ يعتبر مونك ، مع زميله المخرج فاچدا WAJDA ، خير من يمثل الموجة الجديدة في السينما البولندية التي ظهرت عام ١٩٥٥. وكان من أوائل من استخدموا – منذ عام ١٩٥١ – المؤثرات الصوتية فقط في توزيع أوركسترالي كمصاحب صوتي للصورة في أفلامه التسجيلية . وحينما بدأ في إخراج الأفلام الروائية الطويلة عام١٩٥٥ بدأ في معالجة الواقع المعاصر بموضوعية شديدة متجنبا الأحكام المطلقة على مايقدم من نماذج بشرية . ومن أروع أفلامه : ولويكا » – ١٩٥٧ عن حياة انتهازي عبر أنظمة عدة « العابرة » – ١٩٦٤ . وقد مات المخرج في حادثة قبل أن يتم الفيلم .. وكانت وفاته قبل الأوان خسارة كبيرة السينما البولندية الشابة .

# أنبيس قاردا . AGNÉS VARDA

مخرجة فرنسية ولدت عام ١٩٢٨ . هذه السيدة هي من خير من كشفت عنه الموجة الجديدة . ومن أفلامها المهمة: « الحد القصير » - ١٩٥٦ وهو أول أفلامها ، « كليو من ه إلى ٧ » - ١٩٦٢ ، « السعادة » - ١٩٦٤

### ابنجمار بيرجمان . INGMAR BERGMAN

مخرج سويدى ولد عام ١٩١٨ . وهو أشهر مخرج سويدى معاصر ، ومن أهم السينمائيين في العالم اليوم . تتسلط عليه في أفلامه فكرة عدم الفهم المشترك بين الزوجين ، وفكرة الشيطان والإله الطيب ، مع إحساس نادر للحكاية الروائية ، والروح الشاعرية الغنائية ، والميل إلى الحزن الرومانتيكى المبهم . وتلعب النساء دوراً هاماً في أعماله . يقول بيرجمان « إن لذتى هي عمل أفلام من حالات النفس البشرية والانفعالات التي ترجها .. ومن الصور والإيقاعات والشخصيات التي أحتويها في نفسي – إن وسيلة تعبيري هي الفيلم وليست الكلمة المكتوبة – الوجه الإنساني وهو نقطة البداية في عملنا وعلى الكاميرا أن تشترك كملاحظ موضوعي تماماً – إن أجمل وسيلة تعبير للممثل هي نظرته – البساطة والتركيز والوعي بالتفاصيل هي التي يجب أن تكون لها الأهمية الدائمة في كل مشهد وكل فصل » .

ولقد تكون برجمان فنياً في المسرح - وهو مخرج فيه منذ ١٩٤٥ . وبدأ في السينما كاتب سيناريو عام ١٩٤٥ في فيلم « عذاب » من إخراج سچوبيرج . وأخرج أول أفلامه عام ١٩٤٥ – « الأزمة » . ومنذ ذلك التاريخ قدم بيرجمان العديد من الأفلام الهامة والرائعة من بيلها : « السجن » - ١٩٤٧ ، « العطش » - ١٩٤٩ ، « لعبة صيف » - ١٩٥٠ ، « مونيكا » - ١٩٥٧ ، « ليلة السوق » - ١٩٥٧ ، « أحلام النساء » - ١٩٥٥ ، « ابتسامات ليلة صيف » - ١٩٥٥ ، « الختم السابع » - ١٩٥٧ ، « الفراولة البرية » - ١٩٥٧ ، « عبر المرأة - ١٩٦١ ، « الصمت » - ١٩٦٣ ، « القتاع » - ١٩٦٧ ، « الفراولة البرية » - ١٩٥٨ ، « عبر المرأة - ١٩٦١ ، « الصمت » - ١٩٦٣ ، « القتاع » - ١٩٦١ ،

### إيميل كول . EMILE COHL

مخرج رسوم متحركة فرنسى ١٨٥٧ – ١٩٣٨ . يعتبر إيميل كول خالق الرسوم المتحركة وأنواعها المختلفة كفن ثامن . كان يعمل كرسام كاريكاتيرى قبل أن يصبح منذ عام ١٩٠٧ مخرجاً لأفلام الرسوم المتحركة والعرائس . وقد أخرج قرابة المائة فيلم في فرنسا وفي أمريكا في الفترة من ١٩٠٧ – ١٩١٨ . ثم عاد بعد ذلك بائساً ومات في ملجأ للعجزة في حادثة : فقد أشعلت النار في لحيته شمعة !

#### بيرتولت بريخت BERTOLT BRECHT

كاتب سيناريو ألماني ١٨٩٨ – ١٩٥٦

وهو أكبر رجل مسرح معاصر .. وكان من بين تلامذته من السينمائيين في الولايات المتحدة المضرج چوزيف لوزى . ومن سيناريوهاته المهمة « أوبرا بثلاث بنسات » – إخراج بابست ١٩٣١ ، « الجلائون يموتون أيضا » – إخراج فرتيزلانج ١٩٤٣ ، « نشيد الأنهار » – إخراج چوريس إيقانس – ١٩٥٤ ، « السيد بونتيلا وتابعه ماتى » – إخراج كافالكانتى ١٩٥٦

#### بيلا بلاش BELA BALASZ

کاتب سیناریو مجری ۱۸۸۶ – ۱۹۶۹ .

من أهم كتاب النظريات السينمائية في العالم . نشرت أبحاثه الفنية في كتاب « نظرية الفيلم » الذي صدر عام ١٩٤٩ .

### بيمال روى BIMAL ROY

مخرج هندى ولد عام ١٩١٢ وهو خير السينمائيين الهنود في البنجال . درس التصوير السينمائي ومارسه قبل أن يبدأ في الإخراج عام ١٩٤٣ . ومن أروع أفلامه الواقعية : « خمس فدادين أو كالكتا مدينة قاسية » – ١٩٥٣ ، « ديفراس » – ١٩٥٥ « خطابات حب » – ١٩٦٢ و « السجين » – ١٩٦٣ .

#### تسو – سین تسای TSOU-SEN TSAI

مخرج صينى ولد حوالى عام ١٩٠٠ . بدأ فى الإخراج عام ١٩٣٢ بأفلام طليعية فى أسلوبها الفنى ، وتعالج الواقع الاجتماعى فى حرارة وحيوية . وبعد الحرب نال نجاحاً ضخماً فى الشرق كله بفيلمه الملحمى الضخم « النهر يسرى نحو الشرق

أو دموع اليانج - تسى » - ١٩٤٨ ، وقد هاجم فيه النظام الفاسد للكيومينتانج ( وقد صور الفيلم في ظل هذا النظام ) ، ومنذ عام ١٩٥٠ وتساى أحد مديرى السينما الصينية التابعة للدولة .

### توماس إينس THOMAS INCE

مخرج ومنتج أمريكى ١٩٧٢ - ١٩٧٤ . واحد من الرواد الأوائل للفن السينمائى في العالم ، وله من الأهمية بالنسبة لهذا الفن ما لزميله العظيم جريفيث ، وإليه يعزى فن كتابة النص السينمائى الذى سمى فيما بعد بالتقطيع DÉCOUPAGE وكان أحياناً يعهد بتنفيذ نصوصه السينمائية إلى مخرجين يعملون تحت إشرافه ، ويقوم هو بنفسه بعد ذلك بالإشراف الكامل على المونتاج – وهى المرحلة النهائية للفيلم . وإذا كان جريفيث – كما يقول چان ميترى – هو أول شاعر لفن السينما في العالم وهو الذي خلق لها تراكيبها اللغوية الأولى ، فإن توماس إينس هو أول مؤلف درامي لها ، وواضع الأسس الجوهرية لدراماتورجية الفيلم DRAMATURGIE DU FILM وكان مدار اهتمامه الأول هو الموضوع وكيفية التعبير عن الفكرة .. ثم يأتي بعد ذلك الشكل ، وقد اشتغل ممثلاً في المسرح وفي السينما قبل أن يخرج أول أفلامه عام الشكل ، وقد اشتغل ممثلاً في المسرح وفي السينما قبل أن يخرج أول أفلامه عام ١٩١٧ ومن أهمها « من أجل حرية كوبا » – ١٩١٧ ، « معركة كاستار الأخيرة » – ١٩١٧ ، « غضب الآلهة » – ١٩١٤ ، « الحضارة » – ١٩١٢ .

#### توماس إديسون MOSIDE SAMOHT

مخترع أمريكي ١٨٤٧ – ١٩٣١ . اخترع إديسون الفونوغراف عام ١٨٨٨ . وفي الفترة من ١٨٨٨ – ١٨٩٤ اهتم بالصور الفوتوغرافية المتحركة ، فقد أدرك على الفور أهمية السينما كإضافة مرئية مكملة لاختراعه الفونوغراف . واخترع جهازا للعرض السينمائي أسماه كينيتوسكوب KINETOSCOPE – براءة الاختراع بتاريخ ٢ يناير ١٨٩١ – وهو صندوق يرى المتفرج من خلال عدسة فيه شريطا سينمائياً قصيراً يدور أمامه . وبعد توزيع جهاز لوميير المسمى بالسينماتوغراف عام ١٨٩٥ قدم

إديسون فى ٢٣ إبريل ١٨٩٦ اختراعه المسمى فيتاسكوب VITASCOPE وكون شركة للإنتاج السينمائى . وفى الفترة من ١٨٩٧ – ١٩٠٧ شن حربا مريرة ضد منافسيه ثم كون معهم عام ١٩٠٨ « ترست إديسون » . وفى الفترة من ١٩٠٩ – ١٩١٥ عاد إديسون فشن حرباً لاهوادة فيها ضد السينمائيين المستقلين – من أمثال جريفيث – ولكنه هزم فيها .. وتوقف عن الاهتمام بالسينما بعد ذلك .

#### چان رینوار JEAN RENOIR

مخرج فرنسي ولد عام ١٨٩٤ . هو أستاذ الواقعية الشاعرية الكبير . ابن أوجيست رينوار – أحد كبار فناني المرسة التأثيرية في التصوير – عمل في فن السيراميك قبل أن يولع بالسينما ويخرج من إنتاجه عام ١٩٢٤ « فتاة الماء » . وهو فيلم تجريبي مليء بالحنين وبالشاعرية . ثم قدم عام ١٩٢٩ « نانا » - أحسن اقتباس صامت لقصة زولا المعروفة . وكان للفشل المالي الذي منى به الفيلم أثره الحاسم في ظهور عدد من الأفلام الهابطة أخرجها رينوار بعد ذلك .. وكان من المكن أن يوضع بين المخرجين التجاريين لولا فيلمه الرائع « بائعة الكبريت الصغيرة » الذي قدمه عام ١٩٣٠ . ويعتبر فيلم « تونى » - ١٩٣٤ بداية لفترة ازدهار رينوار الكبرى ، فقد قدم بعد ذلك على التوالى : « جريمة السيد لانج » – ١٩٣٥ ، « الحياة لنا » – ١٩٣٦ وهي مشاركة حماسية لإنجاح « الجبهة الشعبية » في فرنسا في ذلك الحين ، « الحضيض » – ١٩٣٦ عن مسرحية جوركي ، « الوهم الكبير » – ١٩٣٧ ، « نشيد المارسيلييز » – ١٩٣٨ ، « الحيوان الإنساني » - ١٩٣٨ ، « قانون اللعب » - ١٩٣٩ . ثم اضطرته ظروف الاحتلال النازي لفرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية إلى السفر إلى هوليوود حيث أخرج عدداً من الأفلام الهامة من بينها : « رجل الجنوب » - ١٩٤٥ ، « منكرات خادمة » - ١٩٤٦ . وبعد الصرب أخرج في الهند فيلم « النهر » - ١٩٥١ . وفي إيطاليا « العربة الذهبية » – ١٩٥٢ .

وحين عوبته إلى فرنسا قدم: « فرنش كانكان » – ١٩٥٥ ، « الغداء على العشب » – ١٩٥٩ ، « وصية الدكتور كورديلييه » – ١٩٦٣ . يقول رينوار – وهو أحد أساتذة السينما العالمية « الآن بدأت أعرف كيف يجب على المرء أن يعمل . إنى أعرف أنى

فرنسى ، وأنه يجب على أن أعمل فى اتجاه وطنى تماماً .. وأعرف كذلك أنه بعملى هذا ، وبهذه الطريقة فقط ، أستطيع أن أبلغ قلوب الناس فى البلاد الأخرى ، وأقدم عملاً جديراً بالعالمية .

# چان فیجو JEAN VIGO

مخرج فرنسى ١٩٠٥ – ١٩٣٤ . استطاع قيجو في حياته الخاطفة التي لم تتعد التاسعة والعشرين ربيعاً أن يظق تياراً سينمائياً ثورياً في الفيلم التسجيلي الاجتماعي بفيلميه « عن مدينة نيس » – ١٩٣٠ ، « تاريس ملك الماء » – ١٩٣١ . ثم بدأ في إخراج الأفلام الروائية بفيلمه الساخر « صفر في السلوك » – ١٩٣٣ ، الذي منعته الرقابة اثنى عشر عاماً ولم تصرح بعرضه إلا عام ١٩٤٥ . وكان رابع أفلامه وأخرها هو فيلم « لاتالانت » – ١٩٣٤ عن حياة البحارة . وهو قصيدة حب مشبوب .. مزيج من الشاعرية الغنائية والواقع اليومي .

#### چان کوکتو JEAN COCTEAU

مخرج وكاتب فرنسى ١٨٨٩ – ١٩٦٣ . هو شاعر وروائى ورسام وممثل ومخرج باليه وكاتب سيناريو .. كان يحب السينما ويعتبرها إحدى الوسائل التى يمكن أن تعبر عن « الشخص المجهول الذى يسكنه » . ومنذ فيلمه الطليعى الأول « دماء الشاعر » – ١٩٣٠ حتى فيلمه الأخير « وصية أورفيه » – ١٩٦٠ والغالبية العظمى من أعماله تكون نوعاً من اليوميات الحميمة التى يودع فيها الشاعر أسراره وأبحاثه ومايتسلط عليه من أفكار ومايوسوس به شيطانه الفنى . ومن روائع أفلامه الأخرى : « الجميلة والوحش » – ١٩٤٧ ، « الأهالى المخيفة » – ١٩٤٨ ، « أورفيه » ١٩٥٠

## چان نوك جودار JEAN - LUC GODARD

مخرج فرنسى ولد عام ١٩٣٠ . وهو أحد الشخصيات القوية التى ظهرت فى الموجة الجديدة ومن أهم أفلامه « على آخر نفس » - ١٩٦٠ ، « المرأة هى المرأة » - ١٩٦١ ، « الجندى الصغير » - ١٩٦٣ ، « امرأة متزوجة » - ١٩٦٤ .

# JUAN ANTONЮ BARDEM چوان أنطونيو بارديم

### مخرج أسباني ولد عام ١٩٢٢

استطاع هو وزميله المخرج بيرلانجا أن ينتشلا السينما الأسبانية من الظلام وأن يعطيا لها مكاناً عالمياً . وهو يدعو منذ ١٩٥٥ إلى سينما إيجابية تكشف القناع عن الواقع بطريقة تعمل على تطويره . تخرج في « معهد الأبحاث والتجارب السينمائية » بمدريد عام ١٩٤٧ ، ثم كتب بعض سيناريوهات أفلام زميله بيرلانجا واشترك معه في الإخراج أكثر من مرة . من أفلامه الهامة : « وفاة راكب دراجة » - واشترك معه في الإخراج أكثر من مرة . من أفلامه الهامة : « وفاة راكب دراجة » - ١٩٥٧ ، « الشارع الكبير » - ١٩٦٠ ، « في الخامسة بعد الظهر » - ١٩٦٠ ، « امرأة مرت من هنا » - ١٩٦٠ ، « البيانولا » - ١٩٦٥ .

## چورج إيستمان GEORGE EASTMAN

مخترع أمريكي ١٨٥٤ – ١٩٣٧ . أحد كبار رجال الصناعة الأمريكية . أنشأ شركة إيستمان كوداك ، وهي احتكار عالمي ضخم للفيلم الخام . كان موظفاً في أحد البنوك ثم أنشأ عام ١٨٨٤ مصنعاً للمنتجات الفوتوغرافية ، وتخصص في أشرطة الأفلام على بكر ROULEAU وكانت في البداية على ورق ثم أصبحت عام ١٨٨٨ – ١٨٩٧ وضع الشكل النهائي لشريط الفيلم السينمائي الاستاندارد مقاس ٥٣ مللي ذي الثقوب . وأنشأ على هذا الأساس احتكاراً عالمياً للأفلام والمنتجات الفوتوغرافية وفي الفترة من ١٩٣٠ – ١٩٣٠ قدم للسوق أشرطة الأفلام ذات المقاسات الصغيرة – ١٦ مللي ، ٨ مللي . وفي عام ١٩٣٢ مات منتحراً وترك جزءاً من ثروته الطائلة لمنشأة « إيستمان » .

#### چورج کیوکور GEORGE CUKOR

مخرج أمريكي ولد عام ١٨٩٩ . اشتغل ممثلاً ومخرجاً مسرحياً في برودواي ، ثم دعته هوليوود ليكون مخرجاً للديالوج في أفلام لوبيتشن في أوائل عهد السينما

الناطــقة فيــما بين عامـى ١٩٣٠ ، ١٩٣٢ ، وقد أخرج كيوكور عـشرات مـن الأفــلام الناجحة من بينها : « العشاء في الثامنة » – ١٩٣٧ ، « إجازة » – ١٩٣٨ ، « المصباح الغازي » – ١٩٤٤ ، « عطـيل » – ١٩٤٧ ، « ولــد بالأمـس » – ١٩٥١ ، « مولد نجمة » – ١٩٥٧ ، « هيا نحب » – ١٩٦٠ ، « سيدتي الجميلة » – ١٩٦٤ .

## چورج میلییس GEORGES MELIÈS. چورج

مخرج فرنسى ١٨٦١ - ١٩٣٨ . هو أبو فن الفيلم ، ومبدع الميزانسين ، وأول فنان سينمائي في العالم . بدأ هاويا للألعاب السحرية ثم اشتري عام ١٨٨٩ مسرح « روبير هودان » المتخصص في هذا الفن ليحقق فيه هوايته .. وحينما رأى سينماتوغراف لوميير حول نشاطه كله إلى الإخراج السينمائي ، وبني ستوديو خاص يه ، واستخدم في أفلامه كل الحيل الفوتوغرافية ، وكذلك وسائل المسرح المختلفة من ممثلين إلى بيكورات وملابس وسيناريوهات وآلية مسترحية – أي باختصار الميزانسين . وإذا كان ميلييس – على عكس لوميير – قد ترك التصوير في الهواء الطلق ولجاً إلى الأستوبيو فهو لم يهجر بذلك الواقع .. فإن أول أفلامه الطويلة ( نسبياً ) وهو « قضية تريفوس » – ١٨٩٩ كان أول فيلم يعالج الواقع المعاصر وبعمق . كذلك كان فيلمه « الحضارة عير العصور » – ١٩٠٨ رسالة موجزة ضد العنف والحرب والتعصب . غير أن ميلييس تخصص أساساً في الأفلام الخيالية وأفلام الأرواح والجن FÉERIES مثل : « سندريـللا » – ١٩١٧ ، ١٩١٩ -- إعادة ، « نو اللحية الزرقاء » – ١٩٠١ ، « رحلة في القمر » – ١٩٠٢ ، « مملكة الجن » – ١٩٠٣ ، « رحلة عبر المستحيل » - ١٩٠٤ ، « عشرون ألف فرسخ تحت الماء » -١٩٠٧ ، « غزو القطب » – ١٩١٢ . ولقد تطورت السينما فنا وصناعة وتجارة فيما بعد عام ١٩٠٨ تطوراً هائلاً وأصبحت عملية مالية ضخمة . ولم يستطع ميلييس – وهو الفنان المنتج الفردي - أن يلحق بهذا التطور فتجاوزته الحياة وألفى نفسه بعد حرب ١٩١٤ وقد تحطم تماماً ونسيه الناس . ولم يجد عملاً يقتات منه سوى بيع اللعب والملبس في محطة مونيارناس. وقبل أن يموت في ملجأ للعجزة عام ١٩٣٨، بعث بعض المتحمسين الشباب من زوايا النسيان بعض روائعه القديمة وأثبتوا بذلك أن الرجل الطيب - چورج ميلييس - كان في فجر الفن السابع فنانه الأول .

# عوريس إيڤانز JORIS INVENS

مخرج أفلام تسجيلية هواندى ولد عام ۱۸۹۸ . يسمونه الهواندى الطائر فقد أخرج أفلاماً في عديد من البلاد .. في هولندا وفرنسا والاتحاد السوفيتي والصين وأندونيسيا وأمريكا وكوبا وأسبانيا وألمانيا وغيرها من البلاد . وهو قرين روبيرت فلاهيرتي .. وهو متله أستاذ عظيم لفن الفيلم التسجيلي .. والموضوع الدائم لأفلامه هو الرجال في عملهم وفي كفاحهم مع الطبيعة وضد القهر الاجتماعي . أخرج أول أفلامه وهو في الثالثة عشرة من عمره عام ۱۹۱۱ . ومن روائع أفلامه : في هولندا وليحسر » – ۱۹۲۸ ، « المرض الجسيدة » – ۱۹۲۷ . وفي « الجيكا – « بوريناج » – ۱۹۳۷ . وفي أسبانيا – « أرض أسبانيا » – ۱۹۳۷ . وفي الصين – « مع مليون » – ۱۹۳۷ . وفي كندا – « السلطة والأرض » – ۱۹۴۷ . وفي وفي هوليوود – « الجبهة الروسية » – ۱۹۲۷ وسلسلة « لماذا نصارب » – ۱۹۶۷ ، والتي أتمها من بعده فرانك كابرا . وفي أندونيسيا – « نداء أندونيسيا » – ۱۹۶۷ ، والتي أتمها من بعده فرانك كابرا . وفي أندونيسيا – « نداء أندونيسيا » – ۱۹۶۷ ، والسنوات الأولى » – ۱۹۶۸ .

وفى ألمانيا الديموقراطية « أغنية الأنهار » – ١٩٥٤ . وفى فرنسا « التقى السين بباريس » – ١٩٥٨ . وفى إيطاليا – « إيطاليا ليست بلداً فقيراً » – ١٩٥٩ وهو فيلم للتليفزيون . وفى مالى – « غداً فى نانجيلا » – ١٩٦٠ . وفى كوبا – « شعب يحمل السيلاح » ، « خطاب إلى شارل شابلن » – ١٩٦١ . وفى شيلى – « فالباريزو » – السيلاح » ، د خطاب إلى شارل شابلن » – ١٩٦١ . وفى شيلى – « فالباريزو » – ١٩٦٢ . لقد كان جوريس إيفانز دائماً ولايزال من المؤمنين بالفيلم التسجيلي فى خدمة القضايا الاجتماعية وقضايا التحرر الوطني فى كل مكان .

#### چوزیف بلاتو JOSEPH PLATEAU

مخترع بلجيكى ١٨٠١ - ١٨٨٣ . يعتبر ، مع العالم النمساوى ستاميفير STAMPFER مخترع الصور المتحركة وواضع أساس السينما الحديثة . فقد اخترع عام ١٨٣٢ جهازاً سماه فيناكيستيسكوب PHÉNAKISTISCOPE — وهو اسطوانة من الكارتون بها ثقوب يمكن عن طريقها إعادة تكوين الحركة من سلسلة من الصور الثابتة .

## چوزیه فبریرا José Ferreyra

مخرج أرجنتيني ١٨٨٩ - ١٩٤٣ . هو الذي خلق السينما الأرجنتينية كفن . كان رساماً قبل أن يصبح مخرجاً منذ عام ١٩١٥ . وهو فنان بوهيمي لديه إحساس قوى بالحياة الشعبية . ومن أحسن أفلامه « مينيكيتاس بورتناس » - ١٩٣١ ، وهو من أوائل الأفلام الأرجنتينية الناطقة وتدور أحداثه في الأوساط الشعبية في مدينة بوينوس أيريس .

## چول داسان JULES DASSIN

مخرج أمريكي ولد عام ١٩١٧ . أحد السينمائيين الأمريكيين من « الجيل الضائع » .. أخرج أفلاماً مهمة مثل « القوة الغاشمة » – ١٩٤٧ ، « المدينة العارية » – ١٩٤٨ ، « طريق اللصوص » – ١٩٤٩ . ثم اضطرته الملكارثية وأزمة الحرية في أمريكا إلى أن يه جر هوليوود ويقيم في أوربا حيث أخرج في انجلترا « الليل والمدينة » – ١٩٥٠ ثم في فرنسا « عنف الرجال » –١٩٥٥ ، « الذي يجب أن يموت » – ١٩٥٠ وفي اليونان « أبداً الأحد » – ١٩٦٠ ، « فيدرا » – ١٩٦٢ .

## چورج جريرسون JOHN GRIERSON

منتج وم خرج أفلام تسجيلية انجليزى ، ولد عام ١٨٩٨ . هو أبو الأفلام التسجيلية فى انجلترا .. وله أهمية عالمية ضخمة كمنظم وكمنظر .. وقد أتاح الفرصة لظهور عدد من المخرجين التسجيليين الموهوبين من أمثال : بازيل رايت وپول روثا وهارى وات وأرثر إيلتون ، وماكلارين وغيرهم .. وقد ساهمت مجهوداته الكبيرة فى عودة الحياة إلى السينما الإنجليزية فيما بين ١٩٤٢ – ١٩٤٨ .

### چون فورد JOHN FORD

مخرج أمريكي ولد عام ١٨٩٥ . وهو أحد كبار السينمائين الأمريكيين المعاصرين . أخرج منذ عام ١٩١٧ نحو مائة وثلاثين فيلما . وفي جزء من خير أعماله

نستطيع أن نجد تيمة THÉME مشتركة: مجموعة إنسانية يطاردها الموت أو الخطر. وهذه اللحظات المأساوية تتيع للفرد أن يحدد موقفه ، ويعى بحقيقة أمره ، ويخرج من حالة اللامبالاة التي يعيش فيها . يقول فورد « توجد بالنسبة للمخرج أوامر تجارية من الضروري احترامها . ويعتبر السقوط الفني في مهنتنا لاشيء .. أما السقوط التجاري فهو حكم بالإعدام . والمسألة هي أن نخرج أفلاماً تعجب الجمهور ، وأن نصل مع ذلك إلى إنخال طابعنا وشخصيتنا فيها . ومن بين أعمالي كلها لا أستطيع أن أعد أكثر من عشرة أفلام استطعت إتمامها تبعا لنوقي الشخصي وميولي الخاصة » ومن خير أفلام فورد : « الدورية المقودة » — ١٩٣٤ ، « حديث المدينة » — الخاصة » ومن خير أفلام فورد : « الدورية المقودة » — ١٩٣٤ ، « حديث المدينة » — ١٩٢٤ ، « المبلغ أو الواشي » — ١٩٢٠ ، « عناقيد الغضب » — ١٩٤٠ ، « كم كان وادي أخضر » — ١٩٤١ ، « عزيزتي كليمانتين » — ١٩٤٦ ، « الرجل الهادئ » — ١٩٥٥ ، « فتح الغرب » — ١٩٢٧ ، « فتح الغرب » — ١٩٢٧

## چېري ترنکا JIRI TRNKA

مخرج رسوم متحركة وعرائس تشيكي ولد عام ١٩١٠ . جدد ترنكا بعد الحرب العالمية الثانية فن التحريك العالمي ANIMATION بعرائسه ورسومه المتحركة ففتح أمام هذا الفن الثامن ( والسينما هي الفن السابع ) أفاقاً جديدة ، ووضع فن النحت في حركة ، كما أبدع أفلام عرائس أوبرالية وأفلام عرائس باليه . بدأ حياته الفنية كرسام ومهندس ديكور مسرحي قبل أن يخرج أول أفلامه عام ١٩٤٥ ، ومن روائع أفلامه الطويلة : « العندليب وامبراطور الصين » – ١٩٤٩ ، « الأمير بايايا » – ١٩٥٠ ، « السيرك » – ١٩٥٠ ، « حكايات تشيكية قديمة » – ١٩٥٠ ، « حلم ليلة صيف » — ١٩٥٩ عن شيكسبير .

# دافید وارک جریفیث DAVID WARK GRIFFITH

مخرج أمريكي ١٨٧٥ - ١٩٤٨ . أحد عمالقة السينما في العالم . وهو خالق لغة السينما ، وأحد منشئي هوليوود . كان ممثلاً متجولاً قبل أن يصبح مخرجاً سينمائياً

منذ عام ١٩٠٨ .. ولقد أخرج جريفيث بضعة مئات من الأفلام القصيرة – أكثر من أربعمائة فيلم – قبل أن يخرج فيلمه الكبير « مولد أمة » – ١٩١٥ . هو أول فيلم أمريكي طويل .. وصادف الفيلم نجاحاً ضخماً ومن أرباحه استطاع جريفيث أن يخرج فيلمه اللحمي الضخم جداً « التعصب » – ١٩١٦ . ولم ينجح الفيلم تجارياً وإن كان قد فتح آفاقاً فنية عريضة الفن السينمائي . وأوحت له الحرب العالمية الأولى بفيلمه الرائع « قلوب العالم » – ١٩١٨ . وحينما عاد السلام تحول جريفيث من الملاحم إلى الدراما الحميمة بفيلم « الزهور المحطمة » – ١٩١٩ . وهو إحدى الروائع السينمائية النقية .. ومع ظهوور الفيلم الناطق أقل نجم المخرج الكبير ولم يستطع بعد أن قدم فيلمه « ابراهام لينكولن » – ١٩٣٠ ، و « الكفاح » – ١٩٢١ أن يتخطى عتبة ستوديو سينمائي لأكثرمن خمسة عشر عاماً حتى وفاته في هوليوود .. المدينة التي ساهم في إنشائها وكان بطلها الأول .

### روييرت فلاهيرنى ROBERT FLAHERTY

مخرج أمريكى ١٩٥١ - ١٩٥١ . هو جان جاك روسو السينما، وخالق الفيلم التسجيلى ذى الإخراج المعد على طريقة الفيلم الروائى DOCUMENTAIRE DE MISE . وهو أحد كبار عباقرة السينما فى العالم والأستاذ الأول لسينما الحقيقة CINÉMA - VÉRITÉ . وهو صبور إلى مالا نهاية فى عمله . وقد قال يوماً « الفيلم هو أطول مسافة من نقطة لأخرى » .

عمل مستكشفاً في المنطقة الجليدية شمال كندا منذ عام ١٩١٠ . وقد مولته شركة كبيرة للفراء فصور فيلما عن الحياة اليومية لعائلة من الأسكيمو من صيادي الفراء .. وقد نجح الفيلم « نانوك – رجل الشمال » – ١٩٢٢ نجاحاً عالمياً ضخماً مما دفع شركة بارامونت – إحدى شركات هوليوود الكبرى – إلى التعاقد معه لإخراج فيلم تسجيلي طويل ، فسافر فلاهيرتي إلى جزر المحيط الهادى حيث عاش وسط السكان البدائيين مدى عامين كتب خلالها وصور فيلمه الرائع « مولانا » – ١٩٢٦ . ولم يأت الفيلم بالإيردات التي كانت تتوقعها الشركة . وعرف فلاهيرتي فترة عصبية

سافر بعدها إلى انجلترا حيث أخرج هناك « رجل أران » — ١٩٣٤ تمجيداً لبلاه الأصلى أيراندا . ثم عاد إلى أمريكا في أوائل الحرب العالمية الثانية . وفي خلال الفترة من ١٩٣٩ – ١٩٤٢ أخرج لحساب وزارة الزراعة الأمريكية فيلم « الأرض » عن تأكل التربة بسبب عوامل التعرية المختلفة ، وتحول وسط الولايات المتحدة الذي كان خصباً إلى صحراء . غير أن الوزارة منعت عرض الفيلم فقد اعتبرته شديد الكأبة وله تأثير سيىء في نفس المتفرج ! وكان آخر أفلام فلاهيرتي هو « قصة لويزيانا » — ١٩٤٨ لحساب شركة ستاندارد أويل عن الحياة الطبيعية في مستنقعات لويزيانا حيث تبحث الشركة عن آبار البترول فيها . وقد صور فلاهيرتي مائة ألف متر من الفيلم ليستخرج منها ألفي متر هي طول الفيلم الذي يستغرق عرضه خمسة وسبعين بقيقة ، وتكلف إنتاجه أكثر من ربع مليون دولار . وفي عام ١٩٦٤ قدمت فرانسيز فلاهيرتي فيلم « دراسات لقصة لويزيانا » ، وهو مونتاج لتلك اللقطات التي لم يستخدمها زوجها في فيلمه . وهذا الفيلم الجديد الذي يستغرق عرضه أكثر من خمسة عشر رباعة يدخل المتفرج في الروح الخالقة السينمائي الكبير .

# دزيجا ڤيرتوڤ DZIGA VERTOV

مخرج سوفيتى ١٨٩٦ - ١٩٥٤ . كلما مرت السنون ازدادت أهمية مبدع مدرسة « السينما – العين – في الفن السينمائي . عمل خلال ثورة ١٩١٧ في الجرائد السينمائية وأخرج أول الأفلام الطويلة المأخوذة عن لقطات مصورة والمعروفة بأفلام المونتاج مثل : « عيد ميلاد الثورة » – ١٩١٩ ، « تاريخ الحرب الأهلية » – ١٩٢٢ . ثم أنشأ المجلة السينمائية « كنيو پراقدا » – أو سينما الحقيقة – وفي الفترة من ١٩٢٢ – ١٩٢٤ أخرج عشرين عدداً - ثم كون جماعة سينمائية سماها سينما – عين » وأعلن في بياناته أنه على السينما أن تعدل عن الميزانسين وعن الهياكل الأدبية ، وعن الممثلين المحترفين ، وعن الأستوديو وتقتصر على إظهار الحياة التي تسجلها الكاميرا – العين ، وأخرج عدداً من الأفلام تطبيقاً لنظرياته الثورية تلك مثل : « إلى الأمام أيها السوفييت » – ١٩٢٦ ، وهو أول أفلامه التسجيلية الطويلة ، « الرجل على الكاميرا » - ١٩٢٩ ، « الحماس » – ١٩٣٠ ، « ثلاثة أناشيد عن لينين » – ١٩٣٤ .

وكان تأثير قيرتوف هائلاً على الطليعة الفرنسية ، والطليعة الألمانية، وعلى المرسة التسجيلية الانجليزية وعلى مدرسة نيويورك .. ولاتفتأ أهمية هذا المبدع تزداد مع الزمن .. وقد أمكن لمبائه التي وضعها منذ عام ١٩٢٠ أن تثير ثورة في السينما بعد عام ١٩٦٤ ، حينما أمكن تحقيقها بسهولة مع التطور التكنيكي للسينما الحديثة .

#### ROBERTO ROSSELLINI روييرتو روسيلليني

مخرج إيطالي ولد عام ١٩٠٦ . هو رائد الواقعية الجديدة الكبير . بدأ في الإخراج عام ١٩٣٦ بأفلام تسجيلية قصيرة أهمها فيلم « السفينة البيضاء » – ١٩٤١ ثم قدم في أعقاب الحرب العالمية الثانية فيلمه الرائع « روما مدينة مفتوحة » – ١٩٤٦ مستوحياً كفاح رجال المقاومة الإيطالية، ومستخدماً طرائق تعبيرية جديدة وبكل حرية .. فقدم بذلك مدرسة الواقعية الجديدة كأهم تيار سينمائي ظهر في العالم بعد الحرب .. وكان فيلمه الثاني « ياييزا » – ١٩٤٦ تدعيما رائعا لهذه المدرسة الانسانية ، في الفن السينمائي ، وفي عام ١٩٤٨ قدم فيلمه الثالث « ألمانيا سنة صفر » في نفس هذا الاتجاه .. ولكن الفيلم لم ينجح وخاصة من الناحية التجارية ، مما جعل روسيلليني يشك في منهجه ، وفي الدور الذي لعبه منذ عام ١٩٤٥ . فحاول أن يجدد تفسه بفيلم خيالي فانتاستيك هو « جهاز لقتل الأشرار » - ١٩٤٨. ثم بفيلم ديني « القديس فرانسو داسيز » - ١٩٤٩ . وكان لارتباطه بأنجريد بيرجمان والحملات المشينة التي أثارها هذا الارتباط أثر واضح في ظهور مرحلة جديدة في عمله . وقد قال روسيلليني وبإخلاص كل مايعتقده وكل مايبلبل أفكاره في فيلمه « أوربا أه » - ١٩٥٢ . وهو فيلم لم يُعرف قدره حق المعرفة .. وهو يتفوق - بالنسبة لهذه المرحلة الصعبة – على فيلمه « رحلة في إيطاليا » – ١٩٥٣ ، الذي كان له فيما بعد تأثيراً ضخماً على جزء من الموجة الجديدة الفرنسية . وإذا كان روسيلليني قد كسب الكثير من المعجبين فإن النجاح التجاري لم يكن دائماً حليفه . ثم سافر إلى الهند وراح يستقى من المنابع التسجيلية وعاد بفيلمه « الهند » - ١٩٥٨ . ومن أفلامه بعد ذلك : « الجـنرال بيلا روفيري » - ١٩٥٩ ، « الهاربون بالليل » - ١٩٦٠، « فائينافانيني » - ١٩٦١ . وفي عام ١٩٦٢ كان روسيلليني يفكر في أن يعبر عن

نفسه بالقلم بدلاً من الكاميرا ، مع استمراره في الاهتمام بالسينما في ولع ، وقد اخترع لها إمكانيات فنية تكنيكية جديدة .

#### رینیه کلیر RENE CLAIR

مخرج فرنسى ولد عام ۱۸۹۸ . أشهر السينمائيين الفرنسيين المعروفين فى العالم – منذ چـورج ميليـيس وماكـس لاندير . اشتغل بالصحافة وبالتمـثيل قبل أن يخرج عام ۱۹۲۶ « باريـس النائمة » ، « اسـتراحة » – وهى من أفلام الطليعة الفرنسية فى ذلك الحـين . ومن روائع أفلامه « تحت أسقف باريس » – ۱۹۲۰ ، والمحرية لنا » – ۱۹۲۱ .. وتمتاز بالشاعرية والحنان والحب لصغار الناس .. ويعد سقوط فيلمه « الميلياردير الأخير » – ۱۹۳۵ اضطر كلير إلى السفر إلى انجلترا حيث أخرج « الشبح يذهب إلى الغرب » – ۱۹۲۰ اضطر كلير إلى السفر إلى انجلترا حيث فى هوليوود ، حيث قدم عدداً من الأفلام الهامة من بينها : « تزوجت ساحرة » – ۱۹۶۷ ، « حدث فى الغد » – ۱۹۶۷ . وعاد بعد الحرب إلى فرنسا وقدم « الصمت من ذهب » – ۱۹۶۷ ، « جمال الشيطان » – ۱۹۰۰ ، « جميلات الليل » – ۱۹۵۷ ، « الأفراح الظريفة » – « المناورات الكبرى » – ۱۹۰۵ ، « بوابة الزهور » – ۱۹۰۷ ، « الأفراح الظريفة » – « المناريوهات كأعمال أدبية . وهو أول سينمائي يصبح عضواً فى الأكاديمية الفرنسية . سيناريوهات كأعمال أدبية . وهو أول سينمائي يصبح عضواً فى الأكاديمية الفرنسية .

### سانیا چیت رای SATYAJIT RAY

مخرج هندى ولد عام ١٩٢١ . كان رساماً قبل أن يكرس حياته السينما . وأهم أعماله ثلاثيته الشهيرة عن الواقع الاجتماعى في الهند : « الأب بانشالي » – ١٩٥٥ ، « مالا يقهر » – ١٩٥٧ ، « عالم أبو » وهي تعتبر من بين الأعمال الشامخة السينما العالمية .. وهي إعداد لرواية الكاتب الهندى بادهايا PADHAYA . وقد استوحى رأى حكاية لكاتب الهند العظيم – الحائز على جائزة نوبل – رابندرانات تاجور ، وقدم فيلما

رائعاً ربما فاق ثلاثيته الشهيرة في جماله النبيل هو فيلم « الآلهة » – ١٩٦٢ وهو نقد جرئ الشعوذة الدينية .

# serge eisenstein سيرج أيزينشتاين

مخرج سوفیتی ۱۸۹۸ -۱۹۶۸ . عملاق وعبقری سینمائی ، وهو فنان خالق ومبدع نظريات في الفن السينمائي ومتضلع في جميع المعارف والتقافات. كان رساماً ومهندس ديكور ومخرجاً مسرحياً قبل أن تجتنبه السينما ويخرج فيلما عن « الإضراب » - ١٩٢٤ . وفي مدى شهرين - وهو في السابعة والعشرين من عمره -أخرج رائعته الأولى « المدرعة بوتيمكين » - ١٩٢٥ احتفالاً بمرور عشرين عاماً على ثورة ١٩٠٥ التي حدثت في روسيا القيصرية فهزت العالم بأسلوبها الثوري الجديد في الشكل وفي المضمون . ثم قدم على التوالي « أكتوبر » - ١٩٢٧ ، و« القديم والجديد » -١٩٢٩ عن المزارع الجماعية والتطبيق الاشتراكي في الريف .. واشتهر ايزينشتاين في العالم فدعته هوليوود لإخراج فيلم لحسابها . وهناك ظل المخرج وزملاؤه بلا عمل بضعة شهور حتى تعاقد معه الكاتب الأمريكي أبتون سينكلار على إنتاج فيلم فسافر إلى المكسيك حيث صور قرابة خمسة وثلاثين ألف متر من الفيلم (أي حوالي مائة وعشرين فصلاً أي ١٢٠٠ دقيقة عرض ) . وكان موضوع الفيلم هو تاريخ المكسيك منذ عام ۱۹۰۰ ودیکتاتوریة بورفیریو دیاز PORFIRIO DIAZ حـتی ثورة ۱۹۱۰ – ١٩١٦ .. ثم فجأة توقف التصوير وسافر المخرج وزملاؤه عائدين إلى بلادهم وليس معهم مما صوروه متر واحد . وقد استفادت هوليوود من رائعة أيزنشتاين التي لم تتم QUE VIVA MEXICO في إنتاج أربعة أفلام . وبعد عودته إلى الاتحاد السوفييتي بدأ في إخراج فيلم « سهول بيچنين » - ١٩٣٥ ولكن السائس والعقبات وقفت في طريق الفيلم فلم يتم هوالآخر ، ورغم الحملة العنيفة المغرضة التي قامت ضد إيزينشتاين في ذلك الحين فقد عهدوا إليه بإخراج فيلم « الكسندر نفسكي » ~ ١٩٣٨ ووضعوا تحت يديه إمكانيات هائلة . ويعتبر هذا الفيلم أول أفلامه الناطقة وهو أوبرا سينمائية كتب موسيقاها بروكوفييف عن بطل التحرر الوطني في القرون الوسطى القديس الكسندر. وفى خلال الحرب العالمية الثانية وفي ظل ظروف قاسية صور أيزينشتاين رائعته الثانية « إيفان الرهيب » – وهي أوبرا مأساوية ضخمة وضع موسيقاها بروكوفييف أيضاً . وهي من جزئين ظهر الجزء الأول عام ١٩٤٥ ومنع ستالين الجزء الثاني فلم يظهر إلا في عام ١٩٥٨ – بعد وفاة المخرج ووفاة ستالين . وقد جمعت كتابات أيزنشتاين النظرية ونشرت في كتب مثل « الشكل الفيلمي » ، « الحس الفيلمي » ، « ملاحظات مخرج سينمائي » .

### سيرج بوندار تشوك SERGE BONDARTCHOUK

مخرج وممثل سوفييتى ولد عام ١٩٢٢ . مثل العديد من الأفلام أهمها « عطيل » قبل أن يخرج أول أفلامه الرائعة « مصير إنسان » – ١٩٥٩ عن قصة شولوخوف ، ثم قدم قصة تولستوى الشهيرة « الحرب والسلم » في ملحمة سينمائية ضخمة من جزئين ١٩٦٥ – ١٩٦٧

# SERGE YOUTKEVITCH سيرج يوتكڤيتش

مخرج سوفييتى ولد عام ١٩٠٤ - واحد من خير المخرجين السوڤيتيين من الجيل الأول . بدأ حياته الفنية مبكراً جداً فكون عام ١٩٢٠ جماعة فنية طليعية سماها « فابريقة الممثل المخالف للمألوف » .. ثم اشتغل مهندس ديكور ومخرجاً مسرحياً قبل أن يبدأ في الإخراج السينمائي عام ١٩٢٨ – في نهاية العصر الصامت بفيلم « الدانتيلا » – عن حياة الكومسمول – ΚΟΜSOMOLS – وهي الشبيبة الشيوعية – في مصنع للدانتيلا . ومع بداية العصر الناطق انبعثت موهبة يوتكيفيتش وازدهرت . يقول على نفسه : « الغالبية العظمي من أفلامي بنيت على موضوعات معاصرة مبتدئاً بفيلم الدانتيلا . وكان فيلم « جبال من ذهب » – ١٩٣١ يظهر على الخصوص تغير نفسية فلاح مالك صغير حين وصوله إلى مصنع للعمل فيه . لقد كنا نخشي عن حق العقلية الخطرة الأولئك النين يصلون من قراهم بروح البورجوازي نخشي عن حق العقلية الخطرة الأولئك النين يصلون من قراهم بروح البورجوازي الصغير .. وكانت أفلامي « الخطة المضادة » – ١٩٣٦ ، « عمال المناجم » – ١٩٣٦ ، الرجل والبندقية » – ١٩٣٨ تتناول كلها موضوعات معاصرة . وتحمل هذه الأفلام « الرجل والبندقية » – ١٩٣٨ تتناول كلها موضوعات معاصرة . وتحمل هذه الأفلام

طابعه الطليعي وأبحاثه في « فابريقة المثل المخالف المألوف » التي أدت به مثلا إلى المزج والتركيب بين الهزلي والمئساوي .. أو الالتجاء إلى الإفراط في الهزل -BUR المزج والتركيب بين الهزلي والمئساوي .. أو الالتجاء إلى الإفراط في الهزل - ١٩٤٣ . وبعد الخرب أخرج فيلما تسجيليا طويلاً عن « تحرير فرنسا » – ١٩٤٦ .. ثم جات الفترة السيئة من ١٩٤٦ – ١٩٥٣ في الحياة السوفيتية في أواخر عهد بستالين . وكان على المخرج أن يبقى صامتاً أو أن يقبل أفلاماً يطلب منه تنفيذها مثل « بسكندربيج » – ١٩٥٤ .. وبعد أن أخرج فيلمه « حكايات عن لينين » – ١٩٥٨ .. وبعد أن أخرج فيلمه « حكايات عن لينين » – ١٩٥٨ .. اتجه إلى الفن الثامن – فن التحريك – وقدم فيلما عرائسياً طويلاً عام ١٩٦٢ هو « الحمامات » عن أهجية الشاعر الثائر ماياكوفسكي .

# سيزار زاڤاتينى CESARE ZAVATTINI

كاتب سيناريو إيطالي ولد عام ١٩٠٧ . يرتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً بمدرسة الواقعية الجديدة الإيطالية ، فقد كتب لها العديد من السيناريوهات الرائعة وخصوصاً من إخراج دي سيكا : « سارق الدرجات » – ١٩٤٨ ، « معجزة في ميلانو » – ١٩٥٠ ، « السقف » – ١٩٥٠ ، كما كتب سيناريوهات أفلام بلازيتي ودي سانتس وفيسكونتي . يقول زافاتيني : « إن فكرتي الثابتة هي أن أجعل السينما تتخلي عن الروح الروائية وتعدل عنها . أريد أن أعلم الناس أن يروا الصياة اليومية بنفس العاطفة والحب التي يشعرون بها وهم يقرأون كتاباً » .

#### سیسیل دي میل CECIL DE MILLE

مخرج أمريكى ١٨٨١ - ١٩٥٩ . واحد من مؤسسى هوليوود وأكثرهم ثقافة وخالق الأفلام ذات الميزانسين الضخم . يبحث عن النجاح التجارى الكبير ويتخذ شعاره من القول بأن أنجح الأفلام هى التى تتخذ موضوعاتها من « الدم ، والجنس ، والكتاب المقدس « وهو حكاء من الدرجة الأولى . مخرج منذ عام ١٩١٣ . قدم العديد من الأفلام الناجحة وأشهرها بلا شك هى تلك التى أخذت موضوعاتها من الكتاب

المقدس مثل « الوصايا العشرة » – ۱۹۲۲ ، ۱۹۵۸ – إعادة ، « علامة الصليب » – ۱۹۲۲ ، « شمشون ودليلة » – ۱۹۵۰ . وأهم أفلامه التاريخية « جان دارك » ، ۱۹۲۷ ، « كليوباترا » – ۱۹۲۸ . ويعتبر فيلمه « قطار اليونيون باسيفيك – ۱۹۲۸ أعظم أفلامه عن الغرب ورعاة البقر .

#### شارل شابلن شابلن شارل شابلن المارل شابلن المارل شابلن المارل المارل المارل المارل المارل المارل المارل

مخرج وممثل إنجليزي ولد عام ١٨٨٩ . هو أكبر عبقرية أخرجتها السينما على الإطلاق . يقارنه البعض - عن حق - بموليير أو شكسبير . ابن لمغني ومغنية صالات « ميوزيك هول » .. عرف في طفولته حياة البؤس والتشرد . وفي سن السابسة صعد على خشبة المسرح في نمرة راقصة .. ثم التحق وهو مراهق بفرقة « فريد كارنو » للبانتوميم ( التمثيل الصامت ) وهي الفرقة التي كانت محتفظة بالتقاليد العظيمة للبانتوميم الإنجليزي . وفي جولة للفرقة في الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفه في نهاية عام ١٩١٣ المخرج المنتج الأمريكي الكبير ماك سينيت – ملك الفكاهة السينمائية في تلك الفترة - وتعاقد معه لمدة عام . ومثل شابلن وأخرج لشركة كيستون خلال عام ١٩١٤ خمسة وثلاثين فيلماً كومينياً قصيراً ، حيث كانت المطاردات والتراشق بالتورتة هي أهم مميزات الفيلم . واتخذ شابلن لنفسه منذ ذلك التاريخ تلك الشخصية النموذجية التي جعلته مشهوراً: قبعة تشبه البطيخة الصغيرة، وشارب صغير، ومشية تشبه مشية البطة ، وسروال عظيم الاتساع ، وحذاء كبير . ومع الأربعة عشر فيلما التي ألفها ومئلها وأخرجها شابلن لشركة إيساني خلال عام ١٩١٥ أصبحت « الإيفيهات » - EFFETS الغليظة والقسوة في المستوى الخلفي من الأهمية ، وبرزت صفات الرجل الصغير .. العاطل .. المحب .. الضحية الدائمة لأسوأ الظروف .. التي يخرج منها بحيله اللطيفة الضاحكة . ومع الاثنى عشر فيلماً التي قدمها شابلن فيما بين عامى ١٩١٦ – ١٩١٧ لشركة ميتوال اجتاز شابلن المسافة بين الموهبة والعبقرية ، واتجه نحو القضايا الاجتماعية يعالجها بطريقته الإنسانية الساخرة . ثم تعاقد مع شركة رابعة هي فيرست ناشيونال بمليون بولار على تسعة أفلام ١٩١٨ – ١٩٢٢ ودفع نقده الاجتماعي إلى أبعاد أعمق من ذي قبل في أفلام مثل « حياة كلب » ،

« كتفا سلاح » – ١٩١٨ ، « الصبي » – ١٩٢١ وهو أول فيلم طويل لشابلن . وفي تلك الفترة أنشأ ستوديو سينمائي خاص به ، وكون عام ١٩١٩ شركة مع جريفيث وماري بيكفورد وبوجلاس فيربانكس هي « الفنانين المتحدين – يونيتيد أرتست » . وقدم « البحث عن الذهب » – ١٩٢٥ ، « السيرك » – ١٩٢٨ . وظهر الفيلم الناطق عام ١٩٢٧ .. ورفض شابلن الكلام في الفيلم - وهو أستاذ فن التمثيل الصامت الذي يفهمه الجميع – وأمضى ثلاث سنوات في العمل الدائب ثم قدم فيلم « أضواء المدينة » - ١٩٣١ . ولم يستعمل فيه الكلمة المنطوقة ، وإن استعمل الصوت والموسيقي ، ثم سافر إلى أوربا لعرض فيلمه هناك . وبقى فترة طويلة يدور حول العالم ويلقى أينما حل بالحفاوة العظيمة والفهم والحب والتكريم . وحين عودته إلى أمريكا أخرج فيلم « العصر الحديث » – ١٩٣٦ ، وقد استوحى موضوعه مباشرة من الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينات . وحينما هددت الفاشية العالم بالحرب قدم شابلن . « الديكتاتورالعظيم » – ١٩٤٠ . وبعد الحرب خلع شابلن شخصيته التقليدية ليصبح « مسيو ڤيردو » – ١٩٤٧ . ثم قدم « أضواء المسرح » – ١٩٥٢ . وكانت أزمة الحرية وانتشار المكارثية وموجة الإرهاب – التي اجتاحت أمريكا ، في أعقاب الحرب العالمية الثانية - السبب الرئيسي الذي يفع شابلن إلى الهجرة من أمريكا وأقام في انجلترا فترة حيث أخرج فيلم « ملك في نيويورك » – ١٩٥٧ . ومنحته جامعة أكسفورد إجازة الدكتوراه الفخرية عام ١٩٦٢ . واستقر أخيراً في سويسرا ونشر ذكرياته في كتاب « حياتي » – ١٩٦٤ . وأخر أفلامه « كونتيسة من هونج کونج ه – ۱۹۲۱

سأل چان كوكتو مرة شارلي شابلن:

« لماذا أنت حزين ؟ »

أجابه شابلن :

« لقد أصبحت غنياً وأنا ألعب بور الفقير » .

### فرانسو تروفو FRANCOIS TRUFFAUT

مخرج فرنسى ولد عام ١٩٣٢ . من أكبر الشخصيات فى الموجة الجديدة . ومن روائع أفلامه : « ٤٠٠ ضربة » – ١٩٥٩ ، « جول وجيم » – ١٩٦١ ، « الجلد الناعم » – ١٩٦٤ . يقول عن نفسه « أنا أعمل أفلاماً لأحقق أحلامي وأنا فتى مراهق ، ولكى أسعد نفسى وإن أمكن أسعد الآخرين . تعتبر السينما بالنسبة للكثيرين كتابة للسعد نفسى ما بالنسبة للي فسوف تظل دائماً فرجة UN SPECTACLE حيث لا يُسمح بمضايقة المتفرجين أو مخاطبة جزء منهم فقط » .

### فرانك كايرا FRANK CAPRA

مخرج أمريكي ولد عام ١٨٩٧ . وهو من أهم مخرجي الكوميديا الأمريكية الخفيفة ذات الطابع الاجتماعي . بدأ في الإخراج عام ١٩٢٣ . ومن خير أفلامه : «سيدة ليوم واحد » – ١٩٣٣ ، وحدث ذات ليلة – ١٩٣٤ ، « مستر ديدز يذهب إلى المدينة » – ١٩٣٦ ، « مستر سميث يذهب إلى واشنطون » – ١٩٣٩ . وفي خلال الحرب العالمية الثانية كان كابرا من بين المجندين فأخرج سلسلة هامة من الأفلام التسجيلية فيما بين عامي ١٩٤٧ ، وأعاد إخراج فيلمه القديم « سيدة ليوم واحد » – ١٩٦٧ ، وأعاد إخراج فيلمه القديم « سيدة ليوم واحد » – ١٩٦٧ ،

# فرينز لانج FRITZ LANG

مخرج ألماني ولد عام ۱۸۹۰ . واحد من كبار أسانذة المدرسة التعبيرية في السينما الألمانية ، بدأ بالكتابة للسينما عام ۱۹۱٦ . ثم أصبح مخرجاً منذ عام ۱۹۱۹ . وتمتاز أفلامه في تلك الفترة بالضخامة المعمارية مثل : « الأضواء الثلاثة » – ۱۹۲۱ ، « دكتور مابوز » – ۱۹۲۲ ، « نيبيلونجين » من جزئين « موت سيجفريد » – ۱۹۲۲ ، « انتقام كريمهيلد » – ۱۹۲۲ ، « متروبوليس » – ۱۹۲۲ . ومع بداية الفيلم الناطق أخرج لانج فيلمه الرائع « الملعون » – ۱۹۳۳ ، وقد اعتبرته النازية معادياً

النظام فاضطر المخرج إلى السفر إلى أمريكا ، حيث أقام هناك فترة طويلة أخرج خلالها عدداً من الأفلام الهامة من بينها : « الغضب » – ١٩٣٦ ، « أنت تعيش فقط مرة واحدة » – ١٩٣٧ ، « الجلابون يموتون أيضاً » – ١٩٤٣ ، وقد اشترك مع لانج في كتابة السيناريو بيرتولت بريخت ، « امرأة في النافذة » – ١٩٤٤ ، « بينما المدينة نائمة » – ١٩٥٦ . ولقد عاد لانج إلى موطنه الأصلى – ألمانيا – بعد ذلك .. ومن أخرج من أفلام أخيراً فيلم « الدكتور مابوز الشيطاني » – ١٩٦٠ .

# فريد والار FRED WALLAR

مخرج أمريكى ١٨٨٠ – ١٩٥٤ . كان اختصاصى حيل سينمائية لشركة بارامونت منذ عام ١٩٢٤ . وفي عام ١٩٥٧ – في نيويورك – قدم اختراعه الكبير « السينيراما ، CINERAMA على شاشة ثلاثية وبالصوت الستريوفوني المجسم .

# فزيفولد بودوفكين VSEVOLD POUDOVKINE

مخرج سوفييتى ١٨٩٧ – ١٩٥٣ . هو أحد الأربعة الكبار للسينما السوفييتية في العصر الصامت .. مع إيزينشتاين وبوفچنيكو وڤيرتوڤ . ومن روائعه ثلاثة أفلام صامتة اتخذ لها موضوعاً واحداً هو نشوء الوعى ويقظة الضمير : عند عاملة عجوز في فيلم « الأم » – ١٩٢٥ ، عن قصة جوركي الشهيرة ، وعند فلاح شاب أصبح جندياً في فيلم « نهاية بطرسبورج » – ١٩٢٧ ، وعند بدوى آسيوى في فيلم « ابن جانكيزخان – أو عاصفة على آسيا » – ١٩٢٨ . وفي نفس تلك الفترة وضع عدداً من الأسس النظرية الهامة لفن الفيلم ، مبتدئاً على الخصوص من تعاليم أستاذه كوليشوڤ .. وقد جمعت فيما بعد في كتاب بعنوان « حرفية الفيلم » . ومع ظهور الفيلم الناطق لم يقدم بوبوڤكين شيئاً يوازي في القيمة أفلامه الصامتة الرائعة ، فيما عدا فيلم « الحصاد » – ١٩٥٣ . وقد عمل بوبوڤكين ممثلاً في عدد من الأفلام من بينها فيلم « إيفان الرهيب » – إخراج إيزنيشتاين عام ١٩٤٥

# فوچتیك جاسنی VOJTECH JASYN

مخرج تشيكى ولد عام ١٩٢٥ . هو خير المخرجين التشيكيين الشباب . ومع اهتمامه بالجمال الشكلى ، وإحساسه الشاعرى بالحياة يثير فى أفلامه دائما القضايا الاجتماعية ، ولديه جرأة فى معالجة الواقع المعاصر . أخرج أول أفلامه عام ١٩٥٦ « كل شىء سينتهى الليلة » . ومن أحسن أفلامه بعد ذلك « حج إلى العذراء » - ١٩٦١ ، « كان يوماً قطة » - ١٩٦٢

# فيتوريو دي سيكا VITTORIO DE SICA

مضرج وممثل إيطالى ولد عام ١٩٠٢ . لعب دوراً رئيسياً كمضرج فيما بين عامى ١٩٤٤ ، ١٩٥٢ فقدم بالاشتراك مع كاتب السيناريو زاڤاتينى لمرسة الواقعية الجديدة أفلاماً رائعة مثل « شوشا » – ١٩٤٦ ، « سارق المراجات » – ١٩٤٨ ، « معجزة في ميلانو » – ١٩٥٠ ، « إيمبيرتود » – ١٩٥٧ . ثم ترك الإخراج فترة طويلة لتمثيل أفلام متوسطة القيمة ولكنه عاد فقدم « السقف » – ١٩٥٥ ، « سجناء ألتونا » – ١٩٦٧ عن مسرحية سارتر ثم « الأمس ، اليوم ، غدا » ١٩٦٤ ، عالم جديد » – ١٩٦٦

## فيديريكو فيلليني FEDERICO FELLINI

مخرج إيطالى ولد عام ١٩٢٠ . هو أحد كبار شخصيات السينما الإيطالية . لديه موهبة نادرة هى خلق النماذج البشرية . شارك فى تكوين تيار الواقعية الجديدة فى إيطاليا فكتب سيناريوهات أفلام روسيللينى الأولى : « روما مدينة مفتوحة » ، « باييزا » ، « أوربا آه » . ثم كتب سيناريوهات بعض أفلام لاتوادا مثل « بلا رحمة » ، قبل أن يخرج بالاشتراك معه فيلم « نيران الميوزيك – هول » – ١٩٥١ . ومن أحسن أفلامه « الطريق . لاسترادا » – ١٩٥٤ ، « لذة الحياة » – ١٩٦٠ ، « الثامنة والنصف » – ١٩٦٠ ، « الثامنة

### کارل دریار CARL DREYER

مخرج دانمركى ولد عام ١٨٨٩ . عمل بالصحافة قبل أن يكتب أولى سيناريوهاته عام ١٩١٧ . وكتب العديد من السيناريوهات قبل أن يخرج أولى أفلامه عام ١٩٢٠ . تمتاز أفلامه بدقة تشكيلية والتزام شديد بالواقع وبأدق التفاصيل .. وفى بحثه عن التجريد غالبا ما يبلغ إلى الواقع الحسى ، ورمزيته هى قبل كل شيء صورة للنفس الإنسانية .. ومنذ بداياته الأولى وهو يتابع خطأ معينا يحدده بقوله : « هناك تشابه شديد بين العمل الفنى والمخلوق الإنساني فلكل منها روح تتبدى فى الأسلوب . وبالأسلوب يجمع الفنان كل العناصر المختلفة لعمله ويصوغ منها كلاً واحداً ويحمل الجمهور على أن يرى الموضوع من خلال عينيه هو . » .

ومن روائع أفلامه في الدانمرك « صفحات من كتاب الشيطان » - ١٩٢٠ ، « سيد البيت » - ١٩٥٠ . « يوم الغضب » - ١٩٣٠ ، « أورديت » - ١٩٥٥ .

وقد أخرج دريار عدداً من الأفلام الهامة في السويد والنرويج وألمانيا وانجلترا وفرنسا .. على أن أروع أفلامه وأكثرها عالمية هو فيلم « عذاب جان دارك » الذي أخرجه في فرنسا عام ١٩٢٨ ، والذي اعتبره النقاد من أجمل عشرة أفلام في العالم كله .

### کارل ریز KAREL REISZ

مخرج انجليزى ولد عام ١٩٢٦ . من ألمع السينمائيين من مدرسة السينما الحرة FREE CINEMA الإنجليزية . وقد أظهر في أفلامه التسجيلية التي كان يصورها على غرة .. إحساسه العميق بالحياة اليومية ، وبالإنسانية في تصرفاتها العادية مع معرفته كيف يختار كل ماهو جوهرى . إنه أحد الأمال المؤكدة للسينما الإنجليزية .. ومن خير أفلامه الروائية الطويلة « السبت مساءً والأحد صباحاً » – ١٩٦١ ، « لابد لليل أن يهبط » – ١٩٦٦

#### كلود شايرول CLAUDE CHABROL

مخرج فرنسى ولد عام ١٩٣٠ . من مخرجى الصف الأول الشباب فى الموجة الجديدة . ومن أهم أفلامه « سيرج الجميل » ، « أبناء العم » – ١٩٥٩ ، « السيدات الطيبات » – ١٩٦٠ ، « لاندرو » – ١٩٦٢ . وهو يحمل فى صدره طموحاً عالياً عبر عنه بقوله « الموضوعات الوحيدة الأمينة هى التى تكون على صورة الواقع . إن مشكلة السينمائى مزدوجة : أن يوصل أفكاره إلى أكبر عدد مكن من الناس ، وتلك مشكلة شكل ، وأن يكشف ويبين ميكانيكية هذا الواقع : يهرب من العواطف الكاذبة ، ويوضح أنه من خصائص المجتمع المخبول عفونة القيم الجوهرية فيه » .

## كمال سليم

مخرج مصرى ١٩٢٥ - ١٩٤٥ . هو أحسن مخرج مصرى فى الفترة من مخرج مصرى فى الفترة من ١٩٣٠ - ١٩٤٥ ، وهو الوحييد الذى استطاع فى ذلك الحين أن يتناول الواقع الاجتماعى لبلده فى فيلمه « العزيمة » – ١٩٣٩ وهو رائعته . من أفلامه الأخرى : « إلى الأبد » – ١٩٤١ ، « البؤساء » – ١٩٤٣ عن فيكتور هوجو ، « شهداء الغرام » – ١٩٤٤ عن شيكسبير ، « ليلة الجمعة – ١٩٤٥ ، وهو آخر أفلامه .

## لوتشينو فيسكونتي LUCHINO VISCONTI

مخرج إيطالى ولد عام ١٩٠٦ . عمل مساعداً لچان رينوار فى الفترة من ١٩٤١ – ١٩٤٠ قبل أن يخرج فيلمه الواقعى الرائع « التسلط » – ١٩٤٢ ، ويعتبر هذا الفيلم المبشر الأول بمدرسة الواقعية الجديدة فى السينما الإيطالية . ثم قدم بعد الحرب « الأرض ترتعد » – ١٩٤٨ ، وترك السينما لفترة طويلة وكرس حياته للمسرح حيث أصبح فيه أكبر مخرج معاصر . ثم عاد فقدم للسينما « سينسو » – ١٩٥٣ ، « الليالى البيضاء » – ١٩٥٧ ، « روكو واخوته » – ١٩٦٠ ، « الفهد » – ١٩٦٣

#### لویس بنیویل LUIS BUNNEL

مخرج أسبانى ولد عام ١٩٠٠ ، درس فى جامعة مدريد مع الشاعر جارسيا لوركا والفنان سلفادور دالى . ثم اضطر إلى ترك بلده فى عهد الديكتاتور بريمودى ريڤيرا وسافر إلى باريس عام ١٩٢٥ حيث اشترك فى الحركة السيريالية فأخرج أهم أفلامها و الكلب الأندلسى » – ١٩٢٨ و و العصر الذهبى » – ١٩٣٠ . وقد اشترك فى كتابة سيناريو الفيلمين الفنان السيريالي سلڤادور دالى . ثم قطع بينويل صلته بالسيريالية وعاد إلى إسبانيا حيث أخرج فيلم و أرض بلا خبز » – ١٩٣٧ . واشترك فى الحرب الأهلية إلى جانب الجمهوريين .. ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاش هناك منفياً بضع سنوات صعبة .. وفى المكسيك اضطر إلى إخراج أفلام تجارية حتى تمكن من فرض شخصيته وأفكاره التقدمية فى فيلم و هؤلاء الأطفال » – تجارية حتى تمكن من فرض شخصيته وأفكاره التقدمية فى فيلم و هؤلاء الأطفال » – ١٩٥٠ .. ثم تتابعت أفلامه الهامة بعد ذلك : و مرتفعات وينرينج » – ١٩٥٧ ، و إيل » – ١٩٥٠ ، و الملاك المدم » – ١٩٥٠ ، و مذكرات خادمة » – ١٩٥٠ . و المتاة الشابة » – ١٩٥٠ ، و الملاك المدم » – ١٩٠٧ ، و مذكرات خادمة » – ١٩٥٠ .

## لویس جارسیا بیرلانجا LUIS GARCIA BERLANGA

مخرج إسبانى ولد عام ١٩٢١ . تخرج فى معهد السينما بمدريد مثل صديقه بارديم . وقدما فى عام ١٩٥١ فيلم « مرحبا بالمستر مارشال » – وهو سخرية مشروع مارشال الأمريكي لأوربا – ويعتبر هذا الفيلم ميلاداً للسينما الأسبانية الجديدة . ومن أفلامه المهمة الأخرى « الجلاد » – ١٩٦٤ .

#### لویس نومبیر LOUIS LUMIERE

مخترج ومخرج فرنسى ١٨٦٤ - ١٩٤٨ . هو مخترع السينما توغراف - براءة الاختراع بتاريخ ٣٠ مارس ١٨٩٥ - وهي آلة تستخدم للتصوير السينمائي وللعرض معاً . وتعتبر تطوراً هاماً على آلة إديسون المسماه كينيتوسكوب . وقد لاقت نجاحاً

ضخماً في كافة أنحاء العالم بعد أول عرض سينمائي عام أقيم في باريس في الثامن والعشرين من ديسمبر ١٨٩٥ . ويعتبر هذا التاريخ مولد فن جديد وصناعة جديدة هي السينما . كذلك كان لوميير مخرجاً ممتازاً . وهو أول من عرف كيف يلتقط الطبيعة الحية بإحساس مرهف للديكور ، والكادراج ، ولعمق الصورة ، وللمنظور في أفلامه التي لم يكن يستغرق عرضها سوى دقيقة واحدة أو دقيقتين مثل : « الخروج من مصانع لوميير » ، « وصول القطار » ، « غذاء الطفل » ، « الخروج من الميناء » . وكون لوميير عدداً من المصورين انطلقوا إلى أنحاء العالم ، وساهموا في خلق الجرائد السينمائية والأفلام التسجيلية .. وفي عام ١٩٠٠ قدم لوميير في المعرض الدولي العام أفلاماً مقاس ٧٠ مللي . ثم قدم الفوتوراما عام ١٩٠٧ وهو عرض دائري لصور فوترغرافية ثابتة . وفي عام ١٩٠٧ وهو عرض دائري طريقة لبس المتفرج لمنظار ذي لونين .

## ليف كوليشوف LEV KOULECHOV

مخرج سوفييتى ولد عام ۱۸۹۹ . هو مؤسس السينما السوفييتية مع دزيجا ڤيرتوڤ . ومنذ عامه العشرين وهو يعتبر المونتاج الوسيلة الرئيسية التعبير السينمائى . أصبح مصور جرائد سينمائية الجيش الأحمر في أثناء الثورة السوفييتية .. ثم عمل أستاذاً في معهد السينما وجمع حوله عدداً من الطلبة – من بينهم پوروفكين – ونجح في إنشاء « المعمل التجريبي » حيث راح هو وتلامنته من الشباب يجرون التجارب الخاصة بالدور الخلاق المونتاج في الفن السينمائي . وفي عام ۱۹۲۹ نشر كتاباً هاماً جمع فيه نظرياته عن الإخراج الكلاسيكي . ومن أهم أفلامه : « المغامرات العجيبة المسترويست في بلاد البواشفيك – ۱۹۲۷ ، « تبعاً القانون » – ۱۹۲۲ ، « المغامرات العجيبة المسترويست في بلاد البواشفيك – ۱۹۲۷ ، « قسم تيمور » – ۱۹۲۲ .

## مارسیل کارنیه MARCEL CARNÉ

مخرج فرنسى ولد عام ١٩٠٩ . عمل بالصحافة وبالنقد . ثم عمل مساعد مخرج مع چاك فيدير ورينيه كلير . وأخرج أول أفلامه القصيرة عام ١٩٢٩ ، وأصبح له أسلوب خاص تبلور فيما بعد إلى « الواقعية الشاعرية » . ومن أهم أفلامه التي كتب سيناريوهاتها الشاعر چاك بريڤير « رصيف الضباب » – ١٩٣٧ ، « طلوع النهار » – ١٩٣٩ ، « زوّار المساء » – ١٩٤٧ ، « أطفال الجنة » من جزئين ١٩٤٣ – ١٩٤٥ ، « أبواب الليل » – ١٩٤٦ . وقد سقط هذا الفيلم الأخير تجارياً وهجر الشاعر چاك بريڤيرا السينما . ولم يخرج كارنيه بعد ذلك فيلما له قيمة سوى « تيريز راكان » – ١٩٥٧ عن قصة إيميل زولا .

#### ماك سينيت MACK SENNETT

مخرج ومنتج وممثل أمريكى ١٩٨٠ - ١٩٦٠ . وهو واحد من الثلاثة الكبار - مع إينس وجريفيث - الذين خلقوا من السينما الأمريكية بعد عام ١٩١٤ فنا كبيراً . بدأ حياته الفنية ممثلاً مسرحياً عام ١٩٠٢ .. وفي الفترة من ١٩٠٨ - ١٩١٢ عمل ممثلاً سينمائياً لشركة بيوجراف مع جريفيث .. ثم أنشأ شركة كيستون عام ١٩١٢ وأصبح مديرها الفني .. وقد أخرج بضع مئات من الأفلام الهزلية القصيرة الصامتة أهمها : سلسلة و بوليس كيستون »، و و الفتيات المستحمات »، كما أشرف على مئات أخرى من إخراج غيره إشرافاً فنياً كاملاً من السيناريو إلى المونتاج . وهو الذي اكتشف وأتاح فرصة الظهور لعدد من كبار النجوم مثل شابلن ، وباستركيتون ، وجلوريا سوانسون ، ووالاس بيري ، وحتى بينج كروسبي . وكانت أفلامه الهزلية في الفترة من ١٩١٢ - ١٩٢٠ هي أروع ماقدمته هوليوود من نماذج كوميدية .. ثم في الفترة من ١٩٦١ – ١٩٢٠ اقتصر نشاطه على أعمال صغيرة .. ثم أبعدته هوليوود نفائو وحتى نهائياً عام ١٩٣٥ .. وتحطم الرجل العظيم ، وظل مدى خمسة وعشرين عاماً وحتى نهائياً عام ١٩٣٠ ينتظر في غير طائل أن يتمكن من إخراج أفلام جديدة .

## محسن أورتوغرول MUHSIN ERTUGRUL

مخرج تركى ولد عام ١٨٨٨ . هو أبو السينما التركية ، كان من رجال المسرح ومديراً لمسرح بلدية القسطنطينية قبل أن يصبح مخرجاً سينمائياً منذ عام ١٩٢٢ .. ومن أفلامه : « مأساة حب في استانبول » - ١٩٢٢ ، « رسالة أنقرة » - ١٩٢٨ ،

« في شوارع استانبول » - ١٩٣١ ، « الرجل في التفكير والرب في التدبير » - - ١٩٣٣ ، « ضحايا الحب » - ١٩٤٠ ، « نهاية الحصاد » - ١٩٤٦ ، « فتاة السجاد » - ١٩٥٣ .

#### MICHEL CACOYANNIS میشیل کاکویانیس

مخرج يونانى ولد عام ١٩٢٢ . هو أول من عرف العالم بالسينما اليونانية . ويعتبر منذ عام ١٩٥٠ خير السينمائيين اليونانيين ، مع زميليه كوندوروس وتزافيلاس . وقد عمل ممثلاً في لندن وباريس قبل أن يخرج في اليونان أفلاماً هامة هو كاتب سيناريوهاتها مثل : « ستيلا » – ١٩٥٥ ، « فتاة في ثوب أسود » – ١٩٥٧ ، « إلكترا » – ١٩٦٧ ، « زوربا اليوناني » – ١٩٦٥ .

## ميشيلانچلو أنطونيوني INICHELANGELO ANTONIONI

مخرج إيطالى ولد عام ١٩١٢ . واحد من أهم السينمائيين النين ظهروا فى منتصف هذا القرن . عرف كيف يعبر فى عمق عن قلق العصر وأهواله . تكُون كناقد وكاتب سيناريو فى وسط مدرسة الواقعية الجديدة مع روسيللينى ودى سانتيتيس وفيللينى . ثم أخرج عدداً من الأفلام التسجيلية والقصيرة فى الفترة من ١٩٤٣ إلى ١٩٤٧ قبل أن يخرج أول أفلامه الطويلة عام ١٩٥٠ – ومن أروع ما قدم : «الصرخة » – ١٩٥٧ ، « المغامرة » – ١٩٦٠ ، « الليل » – ١٩٦١ ، « الخوف » – ١٩٦٧ « الصحراء الحمراء » – ١٩٦٤ .

#### نيسيفورنيييس NICEPHORE NIEPCE

مخرج فرنسى ١٧٦٥ – ١٨٣٢ . هو المخترع الحقيقى للفوتوغرافية .. وهو الذى التقط لأول مرة عام ١٨٢٠ صورة ، وكانت لمنضدة طعام . وقد استغرق وضع المنضدة أمام آلة التصوير لالتقاط الصورة اثنتى عشرة ساعة .

#### والت ديزنى WALT DISNEY

مخرج رسوم متحركة ومنتج أمريكي ١٩٠١ – ١٩٦٦

خالق أسلوب خاص في فن الرسوم المتحركة هو الكارتون CARTOON. وقد أضاف الكثير إلى فن التحريك فيما بين عامى ١٩٣٧، ١٩٣٧. وكان من أوائل من استخدموا في الكارتون الموسيقي والصوت الإنساني والألوان وطرائق تعدد مستويات المنظور والمزج بين الصور المتحركة المرسومة والفوتوغرافية . وإذا كان ديزني قد أخذ شخصية « ميكي ماوس » من خالقها مخرج الرسوم المتحركة الأمريكي المعاصر له أوب إيوركس UB IWERKS فقد اخترع العديد من الشخصيات الأخرى التي أصبحت شهيرة مثل « بونالد داك » ، « بلوتو » وغيرهما . وتمتاز أفلامه القصيرة بالإيقاع والنكتة السينمائية GAG وبراعة استخدام الموسيقي والمؤثرات الصوتية .. وهي مليئة بالخيال والحيل النكية .. وعلى الرغم من أنها نتيجة عمل جماعي فهي تحمل طابع مواف واحد .. هو ديزني .

وبعد نجاح أول أفلامه الطويلة « الأميرة والأقزام السبعة » - ١٩٣٧ أصبح ديزنى من كبار رجل الأعمال ، وأصبحت ستوديوهات « ديزنى لاند » مصانع ضخمة لإنتاج حكايات الأطفال ، تستخدم بضعة آلاف من الفنيين والإداريين ، وتجنى أرباحاً طائلة من وراء أعمال جانبية مثل المجلات والألبوامات المصورة والعرائس وحتى الماركات التجارية !

ومن أفلامه الطويلة الأخرى: « قانتازيا » - ١٩٤٠ ، « بامبى » - ١٩٥٠ ، « الفرسان الثلاثة » - ١٩٤٤ ، « أغنية الجنوب » - ١٩٤٦ ، « سندريللا » - ١٩٥٠ ، « السيف فى « أليس فى بلاد العجائب - ١٩٥١ ، « الجميلة والمتشرد » - ١٩٥٥ ، « السيف فى الحجر » - ١٩٦٢ . وقد أنتج ديزنى عدداً من الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة من أهمها : « جزيرة الكنز » - ١٩٥٠ من إخراج بيرون هاسكين ، « الصحراء الحية » - ١٩٥٠ وهو فيلم تسجيلى طويل من إخراج جيمس ألجار » ، « عشرون ألف فرسخ تحت البحار » - ١٩٥٠ من إخراج فليشير ، « علامة زورو » - ١٩٦٠ من إخراج الأخوان فوستار .

#### وليام وايلار WILLIAM WYLER

مخرج أمريكى ولد عام ١٩٠٧ . بدأ فى الإخراج مع بداية الفيلم الناطق عام ١٩٢٧ بداية متواضعة بأفلام حرف ب وتعلم مهنته فى بطء وصبر . وبعد عشر سنوات تقريباً – عام ١٩٣٦ قدم وايلار أولى روائعه السينمائية « هؤلاء الثلاثة » . ومنذ ذلك التاريخ وهوليوود تعتبره أكبر مخرجيها المعاصرين على الاطلاق . ومن خير أفلامه : « النهاية الميتة » – ١٩٣٧ ، « جيزابيل » ١٩٣٨ ، « مرتفعات وينرينج – ١٩٤٨ ، « الثعلبة الصغيرة » – ١٩٤٧ ، « أحسن سنوات حياتنا » – ١٩٤٦ ، « إجازة رومانية » – ٥٣ ، « بن هير » – ١٩٥٩ ، « المحصل » ١٩٦٥ .

## المترجم ( عبد القادر التلمساني ) :

- مخرج سينمائي من مواليد ١٢ نوفمبر عام ١٩٢٤ م.
- نال دبلوم معهد الدراسات العليا السينمائية (الإيديك) بباريس عام ١٩٥٠ م.
   قسم (الإخراج والإنتاج) الدفعة السادسة.
  - وشهادة إتمام الدراسة بمعهد الفيلمولوچيا بالسوربون عام ١٩٥٢ م .
  - له عدة نشاطات في أكثر من مجال من مجالات الفن والأدب والثقافة .
    - كتب القصة القصيرة والدراسات السينمائية والنقد الفني .
- ترجم عددا من المسرحيات العالمية لسارتر وبريخت ويونسكو ، وأخرج مسرحية البر الغربي للدكتور محمد عناني عام ١٩٦٦ م
- كتب للإذاعة والتليفزيون عدة تمثيليات ، كما أخرج المسلسل السينمائي
   التليفزيوني بنك القلق لتوفيق الحكيم عام ١٩٧١ م
- ▶ كون مع شقيقه المصور السينمائي حسن التلمساني شركة لإنتاج الأفلام
   التسجيلية عام ١٩٦٩ باسم أفلام التلمساني إخوان .
- أخرج أكثر من خمسين فيلماً تسجيلياً منذ عام ١٩٦٠ حتى اليوم ، نال بعضها جوائز محلية وبولية مثل: رحلة في كتاب وصف مصر ، دار الفن في القرية ، الفأس والقلم ، زخارف قبطية ، المصحف الشريف ، سيناء الحرب والسلام ، سيناء عالم البدو وكنوز رأس محمد .

# المشروع القومى للترجمة

المسروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التي حققتها مشروعات الترجمة التي سبقته في مصر والعالم العربي ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية
 والفكرية والإبداعية .

٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وصفور العلم وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب.

٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالمين.

أ- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة .

٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات
 المعنية بالترجمة .

## الهشروع القومى للترجمة

| ت : أحمد درويش                           | جون کوین                      | ١ – اللغة العليا (طبعة ثانية)           |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| ت : أحمد فؤاد بلبع                       | ك. ما <b>ده</b> و بانيكار     | ٢ - الوثنية والإسلام                    |
| ت : شوقی جلال                            | جورج جيمس                     | ٢ – التراث المسروق                      |
| ت : أحمد الحضري                          | انجا كاريتنكرنا               | ٤ - كيف نتم كتابة المبيناريو            |
| ت : محمد علاء الدين منصور                | إسماعيل فصيح                  | ہ - ٹریا فی غیربة                       |
| ت : منعد مصلوح / وفاء كامل فايد          | ميلكا إفيتش                   |                                         |
| ت : يوسف الأنطكى                         | لىسيان غوادمان                |                                         |
| ت : مصطفی مآهر                           | ماکس فریش                     | •                                       |
| ت : محمود محمد عاشور                     | أندرو س. جو <i>دي</i>         |                                         |
| ت: محد معتصم وعبد للجليل الأزدى وعور حلى | جيرار جينيت                   |                                         |
| ت : هناء عبد الفتاح                      | فيسوافا شيمبوريسكا            | •                                       |
| ت : أحمد محمود                           | ميقيد براونيستون وايرين فرانك |                                         |
| ت : عبد الوهاب علوب                      | روپرتسن سمیث                  | •                                       |
| ت : حسن الموبن                           | جان بيلمان نويل               |                                         |
| ت : أشرف رفيق عفيفي                      | إدوارد لويس سميث              | ه١ – الحركات الفنية                     |
| ت : بإشراف / أحمد عتمان                  | مارتن برنال                   | ١٦ – أثينة السوداء                      |
| ت : محمد مصطفی بدوی                      | فيليب لاركين                  | ۱۷ – مختارات                            |
| ت : طلعت شاهين                           | مختارات                       |                                         |
| ت : نعيم عطية                            | چورج سفیریس                   | ١٩ – الأعمال الشعرية الكاملة            |
| ت: يمني طريف الخولي / بدوي عبد الفتاح    | ج. ج. کراوٹر                  | .٢ – قصة العلم                          |
| ت : ماجدة العناني                        | صعد بهرنجى                    | ٢١ - خوخة وألف خوخة                     |
| ت : سيد أحمد على الناصري                 | جون أنتيس                     | ٢٢ – مذكرات رحالة عن المصريين           |
| ت : مىعىد توفيق                          | هانز جيورج جادامر             | ۲۲ – تجلى الجميل                        |
| ت : ب <b>کر عباس</b>                     | باتریك بارندر                 | ٢٤ – خالل المستقيل                      |
| ت : إبراهيم الدسوقى شتا                  | مولانا جلال الدين الرومي      | ه۲ – مثنوی                              |
| ت : أحمد محمد حسين هيكل                  | محمد حصين هيكل                | ٢٦ – دين مصر العام                      |
| ت : <b>نخبة</b>                          | مقالات                        | 27 - التنوع البشرى الخلاق               |
| ت : منی أبو سنه                          | جون لوك                       | ۲۸ - رميالة في التميامح                 |
| ت : ب <b>در النيب</b>                    | جيم <i>س</i> ب. <b>كارس</b>   | ۲۹ - الموت والوجود                      |
| ت : أحمد فؤاد بلبع                       | ك. مادهو بانيكار              | . ٢ - الوثنية والإسلام (ط٢)             |
| ت : عبد المستار الطوجي / عبد الوهاب علوب | جان سوفاجيه – كلود كابن       | ٣١ - مصادر دراسة التاريخ الإستلامي      |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                   | ديفيد روس                     | ۲۲ - الانقراض                           |
| ت : أحمد فؤاد بلبع                       |                               | ٢٢ – التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية |
| ت : حصة إبراهيم المنيف                   | روجر ألن                      | ٣٤ – الرواية العربية                    |
| ت : خلیل کلفت                            | پول . ب . دیکمنون             | ه٢ – الأسطورة والحداثة                  |
|                                          | •                             |                                         |

| ت : حياة جامع محمد                        | والاس مارتن                     | ٣٦ – نظريات السرد الحديثة                    |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--|
| ت : جمال عبد الرحيم                       | بريجيت شيفر                     |                                              |  |
| ت : أثور مفيث                             | آلن تورين                       |                                              |  |
| ت : منیرة کروان                           | بيتر والكون                     | ٢٩ الإغريق والحسد                            |  |
| ت : محمد عيد إبراهيم                      | أن مىكستون                      | ٤٠ – قصائد حب                                |  |
| ت: علىاف أنصد / إبراهيم فتحى / مصويد ملجد | بيتر جران                       | ٤١ – ما بعد المركزية الأوربية                |  |
| ت : أحمد محمود                            | بنجامين بارير                   | ٤٢ – عالم ماك                                |  |
| ت : المهدى أخريف                          | أوكتافيو باث                    | ٤٢ - اللهب المزدوج                           |  |
| ت : مار <b>لين تاد</b> رس                 | ألدوس هكسلى                     | ٤٤ ~ بعد عدة أصياف                           |  |
| ت : أحمد محمود                            | رويرت ج بنيا ~ جون ف أ فاين     | ه٤ - التراث المفيور                          |  |
| ت : محمود السيد على                       | بابلو نيرودا                    | ٤٦ ~ عشرون قصيدة حب                          |  |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                | رينيه ويليك                     | ٤٧ - تاريخ النقد الأدبي الحديث (١)           |  |
| ت : ماهر جريجاتى                          | غرانسوا دوما                    | ٤٨ ~ حضارة مصر القرعونية                     |  |
| ت : عيد الوهاب علوب                       | هـ ، ت ، نوريس                  | ٤٩ - الإسلام في البلقان                      |  |
| ت: مصد برانة وعثماني للطود ويوسف الأطكي   | جمال الدين بن الشيخ             | ٥٠ - ألف ليلة وليلة أو القول الأمسير         |  |
| ت : محمد أبو العطا                        | داريو بيانوپيا وخ. م بينياليستي | ٥١ مسار الرواية الإسبانو أمريكية             |  |
| : .  ت : لطفی قطیم وعادل دمرداش           | بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج   | ٥٢ - العلاج النقسى التدعيمي                  |  |
|                                           | روجسيفيتز وروجر بيل             |                                              |  |
| ت : مرسی سعد الدین                        | أ . ف ، ألنجترن                 | 45 - الدراما والتطيم                         |  |
| ت : محسن مصیلحی                           | ج . مایکل والتون                | ٤٥ - المفهوم الإغريقي للمسرح                 |  |
| ت : علی یوسف علی                          | چون بولکتجهوم                   | ٥٥ – ما وراء العلم                           |  |
| ت : محمود علی مکی                         | فديريكو غرسية لوركا             | ١٥ - الأعمال الشعرية الكاملة (١)             |  |
| ت : محمود المبيد ، ماهر البطوطي           | فديريكو غرسية اوركا             | ٧٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (٢)             |  |
| ت : محمد أبو العطا                        | فنيريكو غرسية لوركا             | ۸ه – مسرحیتا <i>ن</i>                        |  |
| ت : السيد المبيد منهيم                    | كاراوس مونييث                   | ٩٥ – المحيرة                                 |  |
| ت : مىبرى محمد عبد الفنى                  | جرهانز ايتين                    | ٦٠ – التصميم والشكل                          |  |
| مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى              | شاراوت سيمور – سميث             | ٦١ – موسوعة علم الإنسان                      |  |
| ت : محمد خبر البقاعي .                    | رولا <i>ن</i> بارت              | ٦٢ – لذُة النَّص                             |  |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                | رينيه ويليك                     | ٦٢ – تاريخ النقد الأدبى الحديث (٢)           |  |
| ت : رمسيس عوض .                           | اَلانْ وود                      | ٦٤ – برتراند راسل (سيرة حياة)                |  |
| ت : رمسیس عوض .                           | برتراند راسل                    | ٦٥ – في مدح الكسل ومقالات أخرى               |  |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                 | أنطونيو جالا                    | ٦٦ – خمس مسرحيات أنداسية                     |  |
| ت : المهدى أخريف                          | فرنانيو بيسوا                   | ٦٧ – مختارات                                 |  |
| ت : أشرف الصباغ                           | فالنتين راسبوتين                | ٦٨ - نتاشا العجوز وقصص أخرى                  |  |
| ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمي      | عبد الرشيد إبراهيم              | ٦٦ - العالم الإسالامي في أوليل القرن العشوين |  |
| ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد            | أوخينير تشانج روبريجت           | ٧٠ – ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية           |  |
| ت : حسين محمود                            | داريو فو                        | ٧١ – السيدة لا تصلح إلا الرمي                |  |
|                                           |                                 |                                              |  |

| ت : فؤاد مجلی                  | ت . س . إليوت                  | ۷۲ – السياسي العجوز                              |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| ت : حسن ناظم وعلى حاكم         | چين . ب . توميكنز              | ٧٢ – نقد استجابة القارئ                          |  |
| ت : حسن بيومي                  | ل . ا ، سىمىنوقا               | ٧٤ – صيلاح الدين والماليك في مصر                 |  |
| ت : أحمد درويش                 | أندريه موروا                   | ٧٥ – فن التراجم والمبير الذاتية                  |  |
| ت : عبد المقصود عبد الكريم     | مجموعة من الكتاب               | ٧٦ – جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى              |  |
| ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد     | رينيه ويليك                    | w - تاريخ ا <b>لقد الأبي الصيث</b> ج ٢           |  |
| ت : أحمد محمود ونورا أمين      | روبنالد رويرتسون               | ٧٨ – العولة: التظرية الاجتماعية والثقلقة الكونية |  |
| ت : مىعيد الغائمي وتامير حلاوي | بوريس أوسينسكى                 | ٧٩ – شعرية التأليف                               |  |
| ت : مكارم القمرى               | ألكسندر بوشكين                 | ٨٠ – بوشكين عند «نافورة الدموع»                  |  |
| ت : محمد طارق الشرقاوي         | بندكت أندرسن                   | ٨١ – الجماعات المتضيلة                           |  |
| ت : محمود السيد على            | میجیل دی أونامونو              | ۸۲ – مسرح میجیل                                  |  |
| ت : خالد المعالى               | غوتفريد بن                     | ۸۲ – مختارات                                     |  |
| ت : عبد الصيد شيحة             | مجموعة من الكتاب               | ٨٤ موسوعة الأنب والنقد                           |  |
| ت : عبد الرازق بركات           | صلاح زکی اقطای                 | ه٨ – منصور الحلاج (مسرحية)                       |  |
| ت : أحمد فتحى يوسف شنا         | جمال میر مبابقی                | ٨٦ - طول الليل                                   |  |
| ت : ماجدة العناني              | جلال آل أحمد                   | ٨٧ - نون والقلم                                  |  |
| ت : إبراهيم النمنوقي شتا       | جلال آل أحمد                   | ٨٨ - الابتلاء بالتفرب                            |  |
| ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين | أنتونى جيدنز                   | 84 - الطريق الثالث                               |  |
| ت : محمد إبراهيم مبروك         | نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية | ٩٠ – رسم المنيف (قصنص)                           |  |
| ت : محمد هناء عيد الفتاح       | بارير الاسرستكا                | ٩١ – للسرح والتجريب بين النظرية والنطبيق         |  |
|                                |                                | ٩٢ – أساليب ومضامين المسرح                       |  |
| ت : نادية جمال الدين           | کارل <i>وس</i> میجل            | الإسبانوأمريكي المعاصس                           |  |
| ت : عبد الوهاب علوب            | مايك فينرستون وسكوت لاش        | ٩٢ - محيثات العولة                               |  |
| ت : فوزية العشماوي             | صمويل بيكيت                    | ٩٤ – الحب الأول والصحبة                          |  |
| ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف   | أنطونيو بويرو باييخو           | ٩٥ – مختارات من المسرح الإسباني                  |  |
| ت : إبوار الخراط               | قميص مختارة                    | ٩٦ – ثلاث زنبقات روردة                           |  |
| ت : يشير السياعي               | فرنان برودل                    | ٩٧ – هوية فرنسا (مج ١)                           |  |
| ت : أشرف المساغ                | نماذج ومقالات                  | ٩٨ – الهم الإنساني والابتزاز الصنهيوني           |  |
| ت : إبراهيم قنديل              | ىيقىد روينسون                  | ٩٩ – تاريخ السينما العالمية                      |  |
| ت : إبراهيم فتحى               | بول هيرست وجراهام تومبسون      | ٠٠٠ مساطة العولمة                                |  |
| ت : رشید بنحدو                 | بيرنار فاليط                   | ١٠١ - النص الروائي (تقنيات ومناهج)               |  |
| ت : عز الدين الكتاني الإدريسي  | عبد الكريم الخطيبي             | ١٠٢ – السياسة والتسامح                           |  |
| ت : محمد بنیس                  | عيد الوهاب المؤدب              | ۱۰۴ – تېر ابن عربي يليه آياء                     |  |
| ت : عبد الغفار مكا <i>وى</i>   | برتولت بريشت                   | ۱۰۶ – أوبرا ماهوجني                              |  |
| ت : عبد العزيز شبيل            | چيرارچينيت                     | ١٠٥ — مدخل إلى النص الجامع                       |  |
| ت : أشرف على دع <b>د</b> ور    | د. ماریا خیسوس روبنیرامتی      | ١٠١ - الأنب الأندلسي                             |  |
| ت : محمد عبد الله الجعيدي      | نخبة                           | ١٠٧ - صورة الغدائى في الشعر الأمريكي المعاصر     |  |
|                                |                                |                                                  |  |

-

| ت : محمود على مكى               | مجموعة من النقاد             | ١٠٨ – ثلاث براسات عن الشعر الأبياسي                               |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ت : هاشم أحمد محمد              | ۔<br>چون بولوك وعادل درویش   | ١٠٩ – حروب المياه                                                 |
| ، منی قطان<br>ت : منی قطان      | حسنة بيجس                    | - ۱۱ – النساء في العالم التامي                                    |
| ى ئ<br>ت : ريهام حسين إبراهيم   | فرانسیس هیندسون              | ١١١ – المرأة والجريمة                                             |
| ت : إكرام يوسف                  | أراين علوى ماكليود           | ١١٢ – الاحتجاج الهادئ                                             |
| ت : أحمد حسبان                  | سادی پلانت                   | ١١٢ - راية التمرد                                                 |
| ت : نسیم مجلی                   | وول شوينكا                   | ١١٤ - ممرحيتا حصاد كونجي ومكان للمستقع                            |
| ت : سمية رمضان                  | فرچينيا ورلف                 | ١١٥ - غرفة تخص المرء وحده                                         |
| ت : نهاد أحمد سالم              | سينثيا نلسون                 | ١١٦ - امرأة مختلفة (درية شفيق)                                    |
| ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال    | ليلى أحمد                    | ١١٧ - المرأة والجنوسة في الإسلام                                  |
| ت : ليس النقاش                  |                              | ١١٨ - النهضة النسائية في مصر                                      |
| ت : بإشراف/ رؤوف عباس           |                              | 119 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق                               |
| ت : نخبة من المترجمين           |                              | ١٢٠ - المركة النسانية والتعاور في الشرق الأوسط                    |
| ت : محمد الجندي ، وإيزابيل كمال |                              | ١٢١ - العليل الصنفير في كتابة المرأة العربية                      |
| ت : منيرة كروان                 |                              | ١٢٢—نظام العبربية القديم ونموذج الإنسان                           |
| ت: أنور محمد إيراهيم            | نينل الكسندر وقنادولينا      | ١٢٢-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها العولية                      |
| ت : أحمد فؤاد بليع              | چین جرای                     |                                                                   |
| ت : سمحه الخولى                 | مىيىرىك ئورپ ىيقى            | ١٢٥ – التحليل المسيقى                                             |
| ت : عبد الوهاب علوب             | <b>قولقانج إيس</b> ر         | ١٢٦ – فعل القراء                                                  |
| ت : بشير السياعي                | صفاء فتحى                    | ۱۲۷ – إرهاب                                                       |
| ت : أميرة حسن نوبرة             | سوزان باسنیت                 | ۱۲۸ - الأنب المقارن                                               |
| ت : محمد أبو العطا وآخرون       | ماریا نواورس أسیس جاروته     | ١٢٩ - الرواية الاسبانية المعاصرة                                  |
| ت : شوقي جلال                   | أندريه جوندر فرانك           | ۱۲۰ – الشرق يصعد ثانية                                            |
| ت : <b>لویس بقط</b> ر           | مجموعة من المؤلفين           | ١٣١ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)                             |
| ت : عيد الوهاب غلوب             | مایك فیذرستون                | ١٣٢ – ثقافة العولة                                                |
| ت : طلعت الشايب                 | طارق على                     | ١٣٢ - الخوف من المرايا                                            |
| ت : أحمد محمود                  | باری ج. کیمب<br>             | ۱۳۶ – تشریح حضارة                                                 |
| ت : ماهر شفيق فريد              | _                            | ١٢٥ - للختار من نقد ت. س. إليون (ثلاثة أجزاء)                     |
| ت: سمر توفیق                    | كينيث كونو                   |                                                                   |
| ت : كاميليا صبحى                |                              | ١٢٧ - منكرات ضابط في الصلة القرنمية                               |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح       |                              | ۱۲۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والمنف<br>۱۲۹ - ۱۰ ماد           |
| ت : مصبطفی ماهر<br>* د ده       |                              | ۱۲۹ – پارمىيقال<br>۱٤٠ – حيث تلتقى الأنهار                        |
| ت : أمل الجيوري                 | هرپرت میسن<br>ت د ۱۰۰۱ -     |                                                                   |
| ت : نعيم عطية                   | مجموعة من المؤلفين<br>أ      | ١٤١ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية<br>١٤٢ - الإسكندرية : تاريخ وبليل |
| ت : حسن بیومی<br>• • •          | أ. م. فورستر<br>در باد لایدا |                                                                   |
| ت: عدلی السمری                  |                              |                                                                   |
| ت : مىلامة محمد سليمان          | كارلو چولدونى                | المراجعية المراجعة                                                |

|                            |                                | _                                                  |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| ت : أحمد حسان              | كارلوس فوينتس                  | ه ۱۶ - موت أرتيميو كروث                            |
| ت : على عبد الرؤوف اليمبي  | میجیل دی لیبس                  | ١٤٦ – الورقة الحمراء                               |
| ت : عيد الفقار مكارى       | تانكريد دورست                  | ١٤٧ - خطبة الإدانة الطويلة                         |
| ت : على إبراهيم على منوفي  |                                | ١٤٨ – القصة القصيرة (النظرية والتقنية)             |
| ت : أسامة إسبر             | عاطف قضول                      | ١٤٩ – النظرية الشعرية عند إليوت وأنوبيس            |
| ت: منيرة كروان             | روپرت ج. ليتمان                | ١٥٠ - التجرية الإغريقية                            |
| ت : يشير السباعي           | فرنا <i>ن</i> برودل            | ۱۵۱ – هوية فرنسا (مج ۲ ، ج ۱)                      |
| ت : محمد محمد الخطابي      | نخبة من الكُتاب                | ١٥٢ – عدالة الهنود وقصيص أخرى                      |
| ت : فأطمةٍ عبد الله محمود  | غيولين فاتويك                  | ١٥٢ - غرام القراعنة                                |
| ت : <b>خلیل کلفت</b>       | فيل سليتر                      | ۱۵٤ – مدرسة فرانكفورت                              |
| ت : أحمد مرسى              | نخية من الشعراء                | ه ١٥ - الشعر الأمريكي المعاصر                      |
| ت : مي التلمبياني          | جي أنبال وآلان وأوبيت ڤيرمو    | ١٥٦ - المدارس الجمالية الكبرى                      |
| ت : عبد العزيز بقوش        | النظامي الكنوجي                | ۱۵۷ – خسرو وشیرین                                  |
| ت : يشير السباعي           | فرنا <i>ن</i> برودل            | ١٥٨ – هوية فرنسا (مج ٢ ، ج٢)                       |
| ت : إبراهيم فتحي           | دي <b>ڤ</b> يد هوک <i>س</i>    | ١٥٩ - الإيديولوجية                                 |
| ت : حسين بيومي             | بول إيرلي <i>ش</i>             | - ١٦ — ألة الطبيعة                                 |
| ت : زيدان عبد الطيم زيدان  | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | ١٦١ - من المسرح الإسباني                           |
| ت : مبلاح عبد العزيز محجوب | يرحنا الأسيري                  | ١٦٢ – تاريخ الكنيسة                                |
| ت بإشراف : محمد الجوهري    | جوربون مارشال                  | ١٦٢ - موسوعة علم الاجتماع ج ١                      |
| ت : ئېيل مىعد              | چان لاکوبتیر                   | ١٦٤ – شامپوليون (حياة من نور)                      |
| ت : منهير المنابقة         | آ . <i>ن أفانا مب</i> يفا      | ١٦٥ حكايات الثعلب                                  |
| ت : محمد محمود أبو غدير    | يشعياهو ليقمان                 | ١٦٦ - العلاقات بين المتعينين والطمانيين في إحرائيل |
| ت : شکری محمد عیاد         | رابندرانات طاغور               | ١٦٧ – في عالم طاغور                                |
| ت : شکری محمد عیاد         | مجموعة من المؤلفين             | ١٦٨ - دراسات في الأنب والثقافة                     |
| ت : شکری محمد عیاد         | مجموعة من المبدعين             | ١٦٩ – إبداعات أنبية                                |
| ت : يسام ياسين رشيد        | ميفيل دليبيس                   | ١٧٠ – الطريق                                       |
| ت : هدی حسین               | فرانك بيجو                     | ۱۷۱ – رضع حد                                       |
| ت : محمد محمد الخطابي      | مختارات                        | ۱۷۲ – حجر الشم <i>س</i>                            |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام   | ولتر ت . ستيس                  | ۱۷۲ – معنى الجمال                                  |
| ت : أحمد محمود             | ايليس كاشمور                   | ١٧٤ – متناعة الثقافة السوداء                       |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح  | لورينزو فيلش <i>س</i>          | ه١٧ - التليفزيون في الحياة اليومية                 |
| ت : جلال البنا             | توم تیتنبرج                    | ١٧٦ - نص مفهوم للاقتصاليات البيئية                 |
| ت : حصة إبراهيم منيف       | هنری تروایا                    | ۱۷۷ – أنطون تشيخوف                                 |
| ت : محمد حمدی إبراهیم      | نحبة من الشعراء                | ١٧٨ -مظارات من الثمر اليبناني الحيث                |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام   | أيسوب                          | ۱۷۹ – حكايات أيسىب                                 |
| ت : سليم عبدالأمير حمدان   | إسماعيل فصبيح                  | ۱۸۰ – قصة جاويد                                    |
| ت : محمد يحيى              | فنسنت ، ب . ليتش               | ١٨١ - النقد الأدبي الأمريكي                        |
|                            |                                |                                                    |

-

| ت : ياسين مله حافظ                         | و ، ب . ييتس                    | ١٨٢ - العنف والنبوء                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ت : فتحى العشرى                            | رينيه چيلسون                    | ١٨٢ – جان كوكتو على شاشة السينما         |
| ت : ئىسوقى سىعىد                           | هانز إبنىورفر                   | ١٨٤ – القاهرة حالمة لا تتام              |
| ت : عبد الوهاب علوب                        | توماس تومسن                     | ١٨٥ – أسفار العهد القديم                 |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                   | ميخائيل أنوود                   | ۱۸۷ – معجم مصطلحات هیجل                  |
| ت : علاء منصور                             | بزرج ع <b>اَوی</b>              | ١٨٧ – الأرضة                             |
| ت : بدر النيب                              | <b>الذ</b> ين كرنان             | ١٨٨ - مون الأنب                          |
| ت : صعید الفائمی                           | پول دی مان                      | ١٨٩ – العمى والبصيرة                     |
| ت : محسن سید فرجانی                        | كوبنفوشيوس                      | ۱۹۰ – محاورات کونفوشیوس                  |
| ت : مصطفی حجازی السید                      | الحاج أبو بكر إمام              | ۱۹۱ – الكلام رأسمال                      |
| ت : محمود سلامة علاوى                      | زين العابدين المراغي            | ١٩٢ – سياحتنامه إبراهيم بيك              |
| ت : محمد عبد الواحد محمد                   | بيتر أبراهامز                   | ۱۹۳ – عامل المنجم                        |
| ت : ماهر شفيق فريد                         | مجموعة من النقاد                | ١٩٤ -مظارات من القد الأنجار - أمريكي     |
| ت : محمد علاء الدين منصور                  | إسماعيل فصيح                    | م١٩ – شتاء ٨٤                            |
| ت : أشرف الصباغ                            | فالنتين راسبوتين                | 197 - المهلة الأخيرة                     |
| ت : جلال السعيد الحفناري                   | شمس العلماء شبلى النعماني       | ١٩٧ – القاريق                            |
| ت : إبراهيم سلامة إبراهيم                  | إيوين إمرى وأخرون               | ۱۹۸ – الاتصال الجماهيري                  |
| ت: جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لانداوى                   | ١٩٩ – تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية |
| ت : فخرى لبيب                              | جيرمي سيبروك                    | ٢٠٠ - ضحايا التنمية                      |
| ت : أحمد الأنصاري                          | جوزایا رویس                     | ٢٠١ ~ الجانب الديني للفلسفة              |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                 | رينيه ويليك                     | ٢٠٢ - تاريخ التقد الأنبي الصيث جــــ ا   |
| ت : جلال السعيد الحقناوي                   | ألطاف حسين حالى                 | ٢٠٣ ~ الشعر والشاعرية                    |
| ت : أحمد محمود هویدی                       | زالما <i>ن ش</i> ازار           | ٢٠٤ - تاريخ نقد العهد القديم             |
| ت : أجمد مستجير                            | لويجي لوقا كافاللي – مىفورزا    | ه ۲۰ - الجيئات والشعوب واللغات           |
| ت : على يوسف على                           | جيمس جلايك                      | ٢٠٦ – الهيولية تصنع علمًا جديدًا         |
| ت : محمد أبن العطا عبد الرؤوف              | رامون خوتاسندير                 | ۲۰۷ لىل إفرىقى                           |
| ت : محمد أحمد صبالح                        | دان أوريان                      | ٢٠٨ - شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي  |
| ت : أشرف المنباغ                           | مجموعة من المؤلفين              | ٢٠٩ - المبرد والمبيرج                    |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                    | سنائى الغزنوى                   | ۲۱۰ مثنویات حکیم سنائی                   |
| ت : محمود حمدي عبد الفني                   | جرنائان کلر                     | ۲۱۱ – فرىينان يوسوسىير                   |
| ت : بوسف عبد الفتاح فرج                    | مرزبان بن رستم بن شروی <i>ن</i> | ٢١٢ – قصص الأمير مرزيان                  |
| ت : سید أحمد علی الناصری                   | ريمون فلاور                     | ٢١٢مصر عن قوم ثالجين حتى رحل عبد الناص   |
| ت : محمد محمود محي الدين                   | أنتونى جيبنز                    | ٢١٤ - قراعد جديدة المنهج في علم الاجتماع |
| ت : محمود سلامة علاوى                      | زين العابدين المراغى            | ۲۱۵ – سیاحت نامه إبراهیم بیك جـ۲         |
| ت : أشرف المنباغ                           | مجموعة من المؤلفين              | ۲۱٦ – جرانب أخرى من حياتهم               |
| ت : نادية البنهاوي                         | مىمويل بيكيت                    | ۲۱۷ – مسرحیتان طلیعیتان                  |
| ت : على إبراهيم على منوفى                  | خوليو كورتازان                  | ۲۱۸ – رایولا                             |
|                                            |                                 |                                          |

| ت : <b>طلعت الش</b> ايب                                | کازر ایشجررو                    | ٢١٩ – بقايا الييم                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| ت : على برس <b>ف عل</b> ى                              | باری بارکر                      |                                                   |
| ت : رفعت مبلام<br>ت : رفعت مبلام                       | جریجوری جوزدانیس                | ۲۲۱ – شعرية كفافي                                 |
| ت : نسیم مجلی                                          | رونالد جرای                     | ۲۲۲ – فرانز کافکا                                 |
| ت : المبيد محمد نفادي                                  | بول قيراينر                     | ۲۲۲ ~ العلم في مجتمع حر                           |
| ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد                       | برانكا ماجاس                    | ٢٢٤ – يمار يوغسلافيا                              |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله                          | جابرييل جارثيا ماركث            | ٣٢٥ – حكاية غريق                                  |
| ت : طاهر محمد على البربري                              | ىيفيد هريت لورانس               | ٢٢٦ – أرض المساء وقصائد أخرى                      |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله                          | موسى مارديا ديف بوركى           | 777 - المسرح الإسباني في <b>الق</b> رن السليع عشر |
| ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن                    | جانيت وولف                      | ٢٢٨ - علم الجمالية وعلم اجتماع الغن               |
| ت : أمير إبراهيم العمرى                                | نورما <i>ن</i> کیمان            | ٢٢٩ - مأزق البطل الوحيد                           |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                                 | فرانسواز جاكوب                  | . 24 - عن النباب والفئران والبشر                  |
| ت : جمال أحمد عبد الرحمن                               | خايمى سالوم بيدال               | ۲۲۱ ~ الدرافيل                                    |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                                 | توم ستينر                       | ۲۳۲ – مايعد المطومات                              |
| ت : ملكعت المتمايب                                     | <b>أرثر هيرمان</b>              | ٢٢٢ – فكرة الاضمحلال                              |
| ت : فؤاد محمد عكود                                     | ج. سبنسر تريمنجهام              | ٢٣٤ - الإسلام في السودان                          |
| ت : إيراهيم النمنوقي شتا                               | جلال الدين الرومي               | ه۲۲ – دیوان شمس تبریزی ج۱                         |
| ت : أحمد الطيب                                         | میشیل تود                       | 777 - الولاية                                     |
| ت : عنايات حسين طلعت                                   | روپین فیدین                     | ۲۳۷ – مصر أرض الوادي                              |
| ت : يامس محمد جاد الله وعربي مديولي أحمد               | الانكتاد                        | ٣٣٨ – العولمة والتحرير                            |
| ت : نائية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق                 |                                 | ٢٢٩ - العربي في الأنب الإسرائيلي                  |
| ت : مبلاح عبد العزيز محمود                             | کامی حافظ                       | ٢٤٠ – الإسلام والغرب وإمكانية الحوار              |
| ت : ابتسام عبد الله سعيد                               | ك. م كوبتز                      |                                                   |
| ت : صبری محمد حسن عبد النبی                            | وليام إميسون                    | ٢٤٢ – سبعة أنماط من الغموض                        |
| ت : مجموعة من المترجمين                                | ليفى بروفنسال                   | ٢٤٣ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جـ١                 |
| ت : نادية جمال البين محمد                              | لاورا إسكيبيل                   | ۲۶۶ – الغليان                                     |
| ت : توفیق علی منصور                                    | إليزابيتا أديس                  | ۲٤٥ – نساء مقاتلات                                |
| ت : على إبراهيم على منوفى                              | جابرىيل جرثيا ماركث<br>         | ۲٤٦ – قصص مختارة                                  |
| ت : محم <i>د الش</i> رقاري                             |                                 | ٧٤٧ – الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر          |
| ت : عبد اللطيف عبد الطيم                               | أنطونيو جالا                    | ۲٤٨ - حقول ع <i>دن ا</i> لخضراء                   |
| ت : رفعت سبلام<br>ما ما ما ما                          | <b>دراجو شتامبوك</b><br>- د د د | ٢٤٩ لفة التمزق                                    |
| ت : ماجدة أباظة<br>د. ده                               |                                 | - ٢٥٠ – علم اجتماع العلوم                         |
| ت بإشراف : محمد الجوهرى                                |                                 | ٢٥١ - موسوعة علم الاجتماع ج ٢                     |
| ت : <b>على بدران</b>                                   |                                 | ٢٥٢ - رائدات الحركة النسوية المصرية               |
| ت : حسن بيومى<br>- د ا ا د د اللت ا ا                  | ل. أ. سيمينوقا                  | ۲۵۳ – تاریخ مصر الفاطمیة<br>۲۵۶ – الفاحة          |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام<br>- و المام عبد الفتار المام | دیف روپنسون وجودی جروفز<br>     | ۲۰۶ – الفلسفة<br>ممك – تفاديات                    |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                               | ىيف روپنسون وجودى جروفز         | ۲۵۵ - أفلاطون                                     |

| ت : إمام عيد الفتاح إمام      | ىيف روينسون وجودى جروفز     | ۲۰۱ – بیکارت                                       |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| ت : محمود مبيد أحمد           | ولیم کلی رایت               | 207 - تاريخ الفلميفة الحديثة                       |
| ت : عُبادة كُحيلة             | سبر أنجوس فريزر             | ۸ه۲ – الغجر                                        |
| ت : قاروچان كازانچيان         | نخبة                        | ٢٥٩ - مختارات من الشعر الأرمني                     |
| ت بإشراف : محمد الجوهرى       | جوردون مارشال               | .27 - موسوعة علم الاجتماع ع٢                       |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام      | زكي نجيب محمود              | ۲٦١ - رحلة في فكر زكي نجيب مصود                    |
| ت : محمد أبن العطا عبد الرؤوف | إبوارد منبوتا               | ٧٦٧ – مدينة المعجزات                               |
| ت : على يوسف على              | چون جريين                   | ٢٦٢ – الكشف عن حافة الزمن                          |
| ت : لویس عوش                  | هوراس / شلی                 | ٢٦٤ – إبداعات شعرية مترجعة                         |
| ت : <b>ا</b> ويس عوش          | أوسكار وايلد وصمونيل جونسون | ۲۲۵ - روایات مترجمة                                |
| ت : عادل عبد المنعم مبويلم    | جلال آل أحمد                | ٢٦٦ – مدير المدرسة                                 |
| ت : بدر الدين عروبكي          | ميلان كونديرا               | 277 - مَن الرواية                                  |
| ت : إبراهيم النسوقى شتا       | جلال الدين الرومي           | ۲۲۸ – دیوان شمس تبریزی ع۲                          |
| ت : مىبرى محمد حسن            | وليم چيفور بالجريف          | ٢٦٩ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١                |
| ت : صبری محمد حسن             | وليم چيفور بالجريف          | . ٧٧ - ربيط الجزيرة للعربية وشرقها ج٢              |
| ت : شرقی جلال                 | توماس مىي . باترسون         | ٧٧١ – الحضارة الغربية                              |
| ت : إبراهيم سلامة             | س. س. والترز                | ٢٧٢ - الأميرة الأثرية في مصر                       |
| ت : ع <b>نان الشهاري</b>      | <b>جوان آر. لوك</b>         | 277 - الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط            |
| ت : محمود على مكى             | رومواو جلاجوس               | ٢٧٤ – السيدة بريارا                                |
| ت : ماهر شفيق قريد            | أقلام مختلفة                | ٣٧٠ - ن. س. إليون شاعراً وبالقياً وكالتباً مسرحياً |
| ت : عبد القادر التلمساني      | فرانك جربتيران              | ٢٧٦ - فنون المبينما                                |
|                               |                             |                                                    |

# طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ٢٠٠١ / ٢٠٠١



10.00 كان المناب القادر القادسانى - صاحب الكتابة بالكاميرا والعدم معا - فنون السينما ، ولا غرابة في هذا ؛ فمما يُعرف عنه أنه قد تال من الثقافة السينمائية أوفى نصيب ، وملك ناصية اللغة والقدرة على المتعبير المبتكر ؛ فاستقام له أسلوب سينمائي فصيح ، متصر من التعقيد ، مترفع عن الأخطاء وهو خبيربفن السينما وهذا الكتاب يستجلي أسرار فنون السينما على نحو السعت معه دائرة معرفته به ؛ بحيث شملت تاريخه ، بدءًا من إرهاصاته الأولى ، قبل قرن من عمر الزمان ، وحتى مجئ الموجة الجديدة الفرنسية مع بدايات عقد الستندات

يعرض الجزء الأول - باختصار غيرمخل - لجميع مراحل صناعة الفيلم، بدء من السيناريو وحتى الإخراج ؛ فإذا ما انتقلنا إلى الجزين الثاني والثالث - وهما خاصان بدراسات وافلام مختارة - فسنجد أن الاختيار في كلتيهما قد صادفه التوفيق إلى حد كبير ، وفي النهاية بأتى دليل المتفرج الشاب إلى السينما العالمية.



